

فيا فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلمو,

تأليف العلامة الحافظ قاسم بن قطاو بنا المتوفى سنة ١٧٩٩ه رحمه الله

بنفدمة وتحقيق جُمُلُلُولُولِيُّنَّ لِلْجَالِيُّ لِلْكُولِيُّ كَالْكُولِيُّ لِلْكُولِيُّ كَالْكُولِيُّ كَالْكُولِيُولِيُّ لِلْكُولِيُلِيِّ لِلْكُولِيُّ كُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُولِيْكُول

الناشر: مكتبة الخانجي

190. - A 1479

مطبعة السعادة عصر

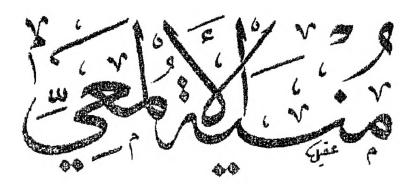

فيما فات من تخريج أحاديث الهداية للزيلمي

تأليف الحافظ قاسم بن قطاو بنا الملامة الحافظ قاسم بن قطاو بنا المترفى سنة ٨٧٩ هـ رحمه الله

بتفدّمة وتحقيق جُعُلُولُولِيْنَ الْجَنْسَالِ الْحَاتِيَّا عِنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ

الناشر: مكتبة الخانجي

190 . - = 1499

مطيعة السعادة عصر



# بسابنالرحماارحيم

## كلمة عن « منية الألمعي »

## ومؤلفها العلامة قاسم بي قطاو بما الحافظ

الحمد الله . وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد رسول الله ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

أما بعد فإن لإخواننا الهنود جمعيات علمية فى الهند تقوم بنشر أنفع الـكتب من تراث السلف فى شتى العلوم لمجرد خدمة العلم لا لغاية مادية فبارك الله فى علومهم كما يعترف بذلك الحاضر والبادى .

فمن تلك الجمعيات جمعية إحياء المعارف النعانية في حيدر آباد الدكن ، وقد قام أركان هذه الجمعية بتحقيق كتب متخبرة فطبعوها مشكوراً فضلهم في ذلك ، وهم ما زالوا جادين في إعداد الكتب النافعة للطبع ، مواصلين السعى في جلب نوادر المخطوطات من أنحاء العالم ليحققوها و يطبعوها لينتفع بها الباحثون ، فندعو الله سبحانه أن يزيدهم توفيقاً وتسديداً .

وكذلك جماعة المجلس العلمي للجامعة الإسلامية في دابهيل — سورت — في الهند، فإنهم دأبوا أيضًا على تحقيق الكتب النافعة وطبعها، و بين أيديناكتب كثيرة من مطبوعاتهم المتخيرة حتى نالوا الشكر العظيم من جماهير أهل العلم . وللإخوان الأكارم آل ميان الأفاضل أركان بيت الحدد حفظهم الله فضل جسيم في إنهاض هذه الجماعة على خطة رشيدة يزداد بها نهوضهم حيوية وازدهاراً على توالى الأزمان فتصل أعمالهم إلى الكال المنشود بإذن الله تعالى فيزدادون رضى عند الله وعند الناس أجمعين .

وقد حضر إلى القاهرة سنة ١٣٥٧ ه من الهند الأستاذان الغيوران مولانا السيد أحمد رضا البجنوري مدير المجلس العلمي المذكور، ومولانا العلامة السيد محمد يوسف البنورى من كبار أركان المجلس المذكور اطبع « نصب الراية فى تخريج أحاديث الهداية ، للزيلمي ، وغيره من السكتب المتخيرة . وكانا بحثا إذ ذاك عن « منية الألمعي فيما فات الزيلمي » للملامة قاسم الحافظ ، ولما لم يتمكنا من الظفر بنسخة منها اكتفيا في الطبع بما علق على نصب الراية الأستاذان العالم المحدث عبد العزيز الفنجابي صاحب « نبراس السارى في أطراف البخاري » والعالم البحاثة محمد يوسف الكاملفوري – حفظهما الله تعالى – فالأول علق عليه من أول الكتاب إلى كتاب الحج والثاني من هناك إلى آخر الكتاب، فعاد الأستاذان القادمان من الهند إلى دابهيل بإتمامهما المهمة التي وُسدت إليهما مشكوراً فضلهما في ذلك ، و بعد عود الأستاذين إلى الهند ظفرنا بمنية الألمي التي كنا نبحث عنها لكن فترت الهمة عن طبعها وحدها بعد طبع نصب الراية خلواً منها ، وإن كنا نتلقي من أفاضل أهل العلم في الحجاز وغير الحجاز شدة الرغبة منهم في طبع « منية الألمعي ﴾ والواقع أن ٥ نصب الراية ﴾ كا أوضحت في تقدمتي له في الطبعة المصرية أوسع وأجمع ما ألف في تخريج أحاديث الأحكام بحيث أصبح من آلف بعده في تخريج أحاديث كتب الفقه على المذاهب عالة عليه حتى ابن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي الكبير وحتى ابن حجر في التلخيص الحبير، وليس الحبر كالمعاينة ، ومع هذا الاستيفاء البالغ في بحوث الزيلعي لم يخل كتابه من نواحي نقص لابد من سدها ، كما هو شأن البشر مهما سعى في الحكال والإكال ؛ لأن الحكال لله وحده ، والعصمة شأن رسل الله وأنبيائه فقط .

و « منية الألمى » التي ظفرنا بها فيما بعد كانت محفوظة في خزانة صديقنا العلامة المغفور له السيد أحمد تيمور باشا الزاخرة بنوادر الآثار — ضاعف الله

أجوره – وهي كافية في سد معظم هذا الفراغ و إكال نقص الكتاب في أكثر المواضع، وكان العلامة قاسم الحافظ ظفر بنسخة من نصب الراية بخط المؤلف و بني عليه تعقبه حرفا فحرفا . وعادة الزيلعي أن يقول فيما لم يجده : غريب ، أو غريب جدا؛ اصطلاحا منه على خلاف اصطلاح القوم ، وتابعه على هذا الاصطلاح ابن الملقن في تخريج الرافعي الـكبير، ولا مشاحة في الاصطلاح، وهنا تظهر سعة اطلاع العلامة قاسم حيث يذكر مخرج ما لم يجده الزيلمي من غير كبير عناء ، كما يظهر اتساع دائرته في الجديث أيضاً عند كلامه فيما لم يجده ابن حجر ، وربما يقول الزيلعي في أصله: أخرجه الطبراني ، فيدع بعد ذلك بياضاً ليذكر فيه السند والمتن بالرجوع إلى معجم الطبراني فيا بعد ، ثم لا يتسم له وقت يرجم فيه إليه فيبقى الموضع بياضاً فيذكر قاسم الحافظ السند والمتن في مثل هذه المواضع ، وقد تجد في المطبوع ذكر السند والمتن في بعض المواضع من هذا القبيل فيكون مالك النسخة راجع المعجم فملأ الفراغ. وفي عداد تعقبات العلامة الحافظ قاسم أمور قد ينتبه إليها الفطن بنفسه لظهور أنها من قبيل سبق القلم ، فيوجد بعض ما هو من هذا القبيل على الصحة في النسخة المطبوعة ؛ لأن الانتباه إلى الصواب من فضل الله سبحانه ، وفضل الله لا يكون وقفا على أحد .

وكنت أرى التسويف إلى زمن إعادة نشر نصب الراية إرجاء لنشر منية الألمى إلى زمن مجهول لا يعلم مداه ، لـكن لم تـكن ظروفي تجعلني أنشط للسعى في نشر المنية حتى بقيت بين إقدام و إحجام إلى أن استنهض خامد عزيمتي كتاب كريم بعث به إلى هذا العاجز مولانا العلامة النحرير والجهبذ الحبير أبو المآثر حبيب الرحن الأعظى عيد كلية «مفتاح العلوم» وصدر مدرسيها في « أعظم كده » في الهند ، يفيدني فيه (1): أن النصف الأخير من الدراية في تلخيص نصب الراية

<sup>(</sup>١) ويسألني فيه عما إذا كنت اطلعت على النصف الأول في إحدى الجزانات (ن).

لان حجر دخل فى حيازته وعليه تعليقات للحافظ العلامة قاسم بن قطاو بغا بخطه فى مواضع يقول ان حجر فيها: لم أجده ، فيذكر العلامة قاسم مخرجه ، فطرت فرحا بذلك النبأ السار فبادرت بالكتاب إلى الأستاذ أبى المآثر المشار إليه راجياً استنساخ تلك المواضع من الكتاب المذكور فأسرع فى الإجابة بما فطر عليه من السجايا الكريمة حيث قام بنسخ التعليقات بقامه المبارك وأرسلها إلى هذا العاجز فأحشني ذلك ، واغتبطت به كل الاغتباط ، فأدعو الله سبحانه أن يطيل بقاء الأستاذ الحليل المشار إليه فى خير وعافية و يمتم السلمين بعلومه النافعة و يكافئه مكافأة المحسنين إزاء هذا الفضل الجسيم ، فقررت السعى فى طبع « منية الألمى » مع تذبيل « تعليقات العلامة قاسم » بآخرها على طبق ما كتبه مولانا أبو المآثر حبيب الرحمن الأعظمي ليم نفعهما . ومبدأ التعليقات كتاب النكاح ومنتهاها آخر حبيب الرحمن الأعظمي ليم نفعهما . ومبدأ التعليقات كتاب النكاح ومنتهاها آخر الكتاب . وقد أبدى العلامة قاسم عن اطلاع واسع فيهما حيث استدرك أشياء هامة على مثل الزيلعي ومثل ابن حجر في آن واحد .

وأما مؤلف « منية الألمى » صاحب تلك التعليقات فهو العلامة صاحب الفنون الحافظ الفقيه الشيخ قاسم بن قطاًو بغا — بضم القاف وسكون الطاء وضم اللام وضم الموحدة بمعنى الفحل الميمون قبل العلمية — الجمالى ؛ نسبة إلى جمال الدين سودون الشيخى الحركسى نائب السلطنة ؛ فإن قطلو بغا والد العلامة فاسم كان من الفتيان الذين استقدمهم سودون المذكور من القوقاس للتجنيد بمصر — على العادة الجارية فى ذلك الزمن — فولد ابنه العلامة قاسم بالقاهرة فى المحرم سنة ٢٠٨ ه ومات أبوه وهو صغير فنشاً يتما وحفظ القرآن الكريم وأقبل على العلم فهر فى علوم العربية والقراءات والتفسير والحديث ونقد الرجال والفقه والأصول العلم فهر فى علوم العربية والقراءات والتفسير والحديث ونقد الرجال والفقه والأصول والمنطق والمكلام وسائر العلوم . فمن شيوخه السراج قارئ المداية ، والعلاء البخارى وأحمد الفرغانى ، والنظام السيرامى ، والسعد الديرى ، وابن حجر ، وابن الهام وغيرهم .

واستوفى الحافظ السخاوي ذكر شيوخه في ﴿ الضوء اللامع ﴾ وتوسع في ترجمته في محو ست صفحات وسرد أسماء مؤلفاته في شتى الفنون ، وقد أثنى عليه كثيرون ، وشذ البقاعي وآذاه على عادته في النوابغ، ورد السخاوي على ذلك المعتدي. وكان السخاوي في جملة من أخذ عنه ، وكان في الحفظ بحيث يقال إنه أفرد زوائد متون الدارقطني أو رجاله على الستة عن ظهر القلب من غير مراجعتها . وله كتاب الثقات من غير رجال الكتب الستة في أر بعة مجلدات، وتخريج أحاديث الاختيار شرح المختار فی مجلدین ، وتخریج أحادیث أصول البزدوی وتخریج أحادیث کل من تفسیر أبى الليث ، وعوارف المعارف ، ومنهاج العابدين ، والأر بعين في أصول الدين ، وجواهر القرآن ، و بداية الهداية ، ومنية الألمى بما فات الزيلعي ، و بغية الرائد في بخريج أحاديث شرح العقائد، ونزهة الرائض في أدلة الفرائض، وترتيب مسند أبي حنيفة لابن المقرئ ، وترتيب مسند أبي حنيفة للحارثي ، والأمالي على مسند أبى حنيفة فى مجلدين ، ومسند عقبة بن عامر رضى الله عنه ، وعوالى كل من الليث بن سعد والقاضي بكار والطحاوي ورجالكل من الطحاوي وموطأ محمد والآثار له ، ومسند أبى حنيفة لابن المقرئ، وترتيب الإرشاد للخليلي، وترتيب التمييز للجوزقاني، وأسئلة الحاكم للدار قطني ، ومن روى عن أبيه عن جده في مجلد ، وإصلاح ثقات المعجلي ، وزوائد العجلي، وتقويم اللسان في الضعفاء، وفضول اللسان، ومعجم شيوخه في مجلد وحاشية كل من شرح النخبة والمشتبه والتقريب والمسايرة ، والأجو بة عناعتراضات ابن أبي شيبة ، وتبصرة الناقد في كيد الحاسد كلاهما في الذب عن أبي حنيفة ، وشرح درر البحار في المذاهب الأربعة ، وشرح كثير من متون المذهب ، وتصحيح القدوري وأفرد رسائل في مسائل إلى غير ذلك مما يطول استقصاؤه . ومن أراد الترسم في ترجمته فليراجع الضوء اللامع وطبقات التميمي . توفى رحمه الله ليلة الخميس رابع رَ بيع الآخر سنة ٨٧٩ ه عن ٧٧ سنة وصلى عليه تجاه جامع المرداني في مشهد

حافل، ودفن على باب المشهد المنسوب لعقبة بن عامر عند أبو يه وأولاده، وتأسفوا على فقده، تغمده الله برضوانه وأسكنه فسيح جنانه.

هذا و إلى أشكر مولانا العلامة النحرير والجهيد الخبير أبا الما ثر حبيب الرحمن الأعظمى السالف الذكر على تفضله بكتابة التعليقات بخط بده المباركة ومبادرته بإرسالها إلى هذا العاجز مع ماله من الأشغال الكثيرة ، فإنه هو السبب الأوحد لنشر الاثنين معا ، كما أشكر فضيلة الأستاذ البحاثة الشيخ رضوان عجد رضوان مؤلف فهارس البخارى » الوكيل بمصر لجمعية إحياء المعارف النعانية في حيدر آباد الدكن بالهند ، فإنه تفضل بمعارضة المنسوخ من ه منية الألمى » بالأصل المحفوظ بالخزانة التيبورية مع التكرم بالإشراف على طبع الاثنين مساعدة لى في ظروف بالخزانة التيبورية ، وأشكر أيضا الأستاذ السيد محمد نجيب الخانجي على قيامه بنشر الكتاب . وإني أكتفى بهذا القدر من التقدمة مع الاهمام بتحقيق الكتاب بالقدر المستطاع .

و إنى أسأل الله سبحانه أن يعم انتفاع أهل العلم به مع مضاعفة مثو بة مؤلفه اللبارع ، وهو المجيب لمن دعاه م؟

لحمد زاهد السكوثرى

فى ١٤ رمضان سنة ١٣٦٩ ه

## بسم الله الرحمن الرحيم

الحجد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا مجد وعلى آله وصحبه وسلم و بعد فيقول العبد الضعيف: قاسم بن قطاو بغا الجالى الحنفي عفيا الله عنهما بمنه وكرمه : إن المتقدمين من علمائنا رحمهم الله كانوا يملون المسائل الفقهية وأدلتها من الأحاديث النبوية بأسانيدهم : كأبي يوسف في كتاب الخراج والأمالي ، ومحمد في كتاب الأصل والسير ، وكذا الطحاوي ، والخصاف ، والرازي ، والـكرخي إلا في المختصرات. ثم جاء من اعتمد كتب المتقدمين وأورد الأحاديث في كتب من غير بيان سند ولا مخرج فعكف الناس على هذه الكتب، فعمد بعض المتأخرين إلى بيان مخرجي الأحاديث المودعة في هذه الكتب و بيان أسانيدها: كأ بي العباس السروجي في كتابه المسمى بالغاية في شرح الهداية ، وأبي حفص الهندي(١) في كتابه المسمى بتوشيح الهداية ولم يتما ، وكالشيخ الإمام عبد القادر القرشي في كتابه المسمى بالعناية في تخريج أحاديث الهداية ، وكتابه المسمى بالوســـاثل إلى تخريج أحاديث خلاصة الدلائل وابن النركاني فيما كتبه على الكتابين المذكورين ذَاكُواً لما وجد غير متعرض لما لم يجد ببياض للمحل ولا نفي لوجدانه ، وكالشيخ الإمام الفاضل أبي محمد عبد الله بن يوسف الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية ، وهو أوسمهم اطلاعا وأكثرهم جمعا . فقد شهد له كتابه بالأخذ من جمهور كتب السنة غير أنه يقول لما لم بجده: حديث غريب. وهو اصطلاح غريب فعله أيضا العلامة أبو حفص عمر بن الملقن في تخريج أحاديث الرافعي ، فالله أعلم

<sup>(</sup>۱) هو سراج الدين عمر بن إسحق الغزنوى قاضى القضاة بمصر ، وهو معروف بالهندى بمصر ، و له شرحان على الهداية الصغير فى ست مجلدات ، والسكبير هو التوشيح . توفى بمصر سنة ٧٠٧٣ه (ز)

هل تواردا أو أخذ أحدها من الآخر. وكان قد تقدم هؤلاء السبط، وهو يوسف ابن بنت ابن الجوزى فوضع شيئاً سماه هاللامع في أحاديث المختصر والجامع» حاذى به المسائل وليس فيه إلا أحاديث يسيرة لا تقارب مسائل الكتابين ؛ إذ لم يكن عنده بعد الستة إلا مسند أحمد ، وسنن الدار قطنى ، ولم يستوف منهما والله أعلم . وقد وقف على الجميع كثير من الأحاديث لم يتيسر لهم الوقوف على الله باللفظ ولا بالمعنى .

وكنت أرجو أن يتيسر تعليق ذلك لأحد من فحول الأئمة المتأخرين ، كحافظ المصر أبي الفضل أحمد بن على بن حجر فيما اختصره من كتاب الزيلمي، وشيخنا العلامة كمال الدين فيما كتبه على الهداية ، والعلامة أبى الثناء محمود العيني فيما كتبه على الهداية فلم أجد أحداً منهم ظفر بشيء من ذلك إلا حديث واحد ظفر به العلامة أبو الثناء وأثر واحد ظفر به شيخنا: الأول حديث على في المضمضة ، والثاني أثر عائشة رضي الله عنها في تفسير المني رضي الله عنهما، فحينئذ استخرت الله تعالى. فى إيراد ما تيسر لى مما لم يطلع عليه من ذكرته ، واعتمدت كتاب الزيلمي الذي بخطه لأنه عمدة المتأخرين، إلا أنى لا أتعرض له فى كثير مما تنم فيه الفائدة و إن كان بغير لفظ الكتاب إلا ما رأيت أنه يحسن التنبيه عليه لإفادة خصوص لفظ الكتاب، أو ما يقرب منه، أو أورد حديثًا في المعنى أو بالمعنى ؛ إذ المقصود إثبات أدلة المذهب لا خصوص لفظ كتاب. وقد بيض لبعض الأسانيد في أحاديث. ذكرها فأوردها إن حضرتني ، وربما بحثت بعض البحث مع بعض ما نقل عنه ، ور بما صحف أوحرف ، أو كدر في السند أو المتن فأبين ذلك ليصلح ؛ إذ قد يظن الناقل صوابه معتمدا خط المصنف ومرور مثل حافظ العصر عليه عند التلخيص وغيره بمن كتب خطه على النسيخة ، وقد أصلحت كثيرا في خطه ، والله ولى الإعالة وهو حسبي ونعم الوكيل .

## كتاب الطهارة

#### الحديث الخامس

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان عند فقد السواك يعالج بالإصبع. قال غريب. قلت: أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن على رضى الله عنه أنه دعا بكوز من ماء ففسل وجهه وكفيه ثلاثا ، وتمضمض ثلاثا ، فأدخل بعض أصابعه في فيه ، وساق باقيه وقال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . والطبراني عن أبي أيوب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ استنشق ثلاثا ، وتمضمض ثلاثا ، وأدخل إصبعه في فمه شم قال: حديث آخر في المعنى ، شم ساق عن عائشة رضى الله عنها قالت : يارسول الله يذهب فوه يستاك قال : نعم . قلت : عن عائشة رضى الله عنها قالت : يارسول الله يذهب فوه يستاك قال : نعم . قلت : كيف يصنع ؟ قال : يدخل إصبعه في فيه . قلت : ليس هذا في المعنى ؟ لأن كلام المصنف في العاجز عن الخشبة التي يستاك بها وهذا في العاجز عن الاستياك بها ، والله أعلم .

#### الحديث السادس

أنه عليه السلام كان يواظب على المضمضة والاستنشاق. قال: الذين رووا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة عشرون نفرا: عبد الله بن زيد، وعلى بن عفان ، وابن عباس ، والمغيرة بن شعبة ، وعلى بن أبي طالب ، والمقدام ابن معد يكرب ، والرّبيع بنت معود ، وأبو مالك الأشعرى ، وأبو هريرة ، وأبو بكرة ، ووائل بن حجر ، ونفير ، وأبو أمامة ، وعائشة ، وأنس ، وكعب ابن عرو اليامى ، وأبو أبوب الأنصارى ، وعبد الله بن أبي أوفى ، والبراء بن عازب وأبو كاهل ، وكلهم حكوا فيه المضمضة والاستنشاق .

قلت: يفوت الحصر بما رواه أبو داود عن معاوية أنه توضأ للناس كا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ \_ الحديث ، و بما رواه الطبراني في الأوسط عن أبي رافع أنه توضأ ففسل وجهه \_ الحديث ، وعن جابر قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الفرقد فتوضأ ففسل وجهه ويديه \_ الحديث ، و بما رواه في الكبير عن عباد بن تمم عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ \_ الحديث . قوله : كلهم حكوا فيه المضمضة ، غير مسلم ، بل عديث وائل بن حجر لم يذكر فيه ذلك وسنسوقه ، والله أعلم . قال : وأما حديث وائل فرواه البزار . قلت : لم يذكر المضمضة المقصودة ، فكان حقه أن يخرجه من عند الطبراني ففيه : فحص في ماء فمضمض بها واستنشق واستنثر ثلاثا . قوله في الأذنين : و لأصابنا أحاديث كثيرة فيه ، وأخرجه أبو داود في سننه عن عباد ابن منصور عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن منصور . قلت : صوابه سعيد بن جبير .

## الحديث التاسع

روی فی تخلیل اللحیة . قال : و ینظر سند الحاکم ، والطبرای . قلت : سند الحاکم هو سند الترمذی إلا أنه قال : عن عبد السكريم الجزری وهذا تصرف فی النسبة إنما هو ابن أبی الحارق كما صر حوا به . قال : وأما حدیث أنس ، ثم قال : ورواه الحاکم . قلت : من طریقین آخرین : ثنا علی بن حشاد ، ثنا عبید بن عبد الواحد ، ثنا محمد بن أبی كریمة ، ثنا محمد بن حرب عن الزبیدی عن الزهری عن أنس ، ثنا علی بن حشاد ، ثنا عبیدبن عبد الواحد ، ثنا مجمد بن وهب ، ثنا مروان بن مجمد ، ثنا إبراهيم بن محمد الفزاری ، ثنا موسی بن أبی عائشة عن أنس . قال : وأما حدیث أبی أمامة فقد رواه الطبرای فی معجمه ، وابن أبی شبهة فی مصنفه و بیض السنده و متنه .

قلت : رواه الطبراني : ثنا عبيد بن غنام ، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا زيد ابن الحباب ، ثنا عمر بن سلمان الباهلي عن أبي غالب ، عن أبي أمامة قال : ﴿ كَانَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خال لحيته » . وقال بعده : وأما حديث عبد الله بن أبي أوفى فرواه الطبراني أيضا و بيض لسنده ومتنه . قلت : قال : ثنا على بن عبد العزيز، ومحمد بن يحيى المروزى، قالا : ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا مروان بن معاوية ، عن أبي الورقاء ، عن عبد الله بن أبي أوفى أنه توضأ ثلاثا ثلاثًا ، وخَلَل لحيته . وقال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا . وقال بعده : وأما حديث أبي الدرداء فرواه الطبراني أيضاً وبيض لسنده ومتنه. قلت : قال : ثنا أبو ممن ، ثنا ابن أبى النعم الهوجي ، ثنا آدم بن أبي إياس ح وثنا محمد ابن عبد الله الحضرمي ، ثنا كامل بن طلحة الجحدري، قال : أنا إسماعيل بن عباش عن تمام بن نجيح الأسدى عن الحسن عن أبي الدرداء قال: لا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلل لحيته بقضل و ضوئه » وزاد كامل : « ومسح رأسه بفضل ذراعیه». قال: وأما حدیث كعب بن عمرو فقد رواه الطبرانی و بیض استده ومتنه. قلت: قال: ثنا محمد بن عبدالله الحضرمي ، ثنا أحمد بن مصرف بن عمرو اليامي ثنا أبى مصرّف بن عرو بن السرى ، بن مصرف ، ابن كسب ، بن عمرو عن أبيه عن جده يبلغ بن كمب بن عمرو قال : هرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح لحيته وقفاه ٢. قال: وأما حديث عائشة رضي الله عنها فرواه الحاكم في المستدرك و بيض لسنده ومتنه . قلت : ثنا أبو بكر محمد بن داود بن سلمان ، ثنا محمد بن أيوب ، ثنا هلال بن فياض ، ثنا عمرو بن أبي وهب ، عن موسى ابن ثوبان ، عن طلحة بن عبد الله بن كريز ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : «كَان رَسُولَ الله صَلَّى الله عليه وسلم إذا توضأ خُلُل لحيته » .

#### الحديث العاشر

قال النبى صلى الله عليه وسلم: « خالوا أصابعكم قبل أن تتخلّها نار جهنم » قال : غريب بهذا اللفظ ، وأخرجه الدارقطنى فى سننه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خللوا أصابكم لا يتخلّها بالنار يوم القيامة » انتهى . قلت : هذا هو الغريب ، فإن لفظ الدارقطنى فى هذا الحديث «خالوا بين أصابعكم لا يتخلّها الله يوم القيامة فى النار » . قوله فى الكتاب : و يستوعب رأسه بالمسح قال فيه : شهدت عمرو بن أبى حسين . قلت : صوابه حسن .

### الحديث الشاني عشر

عن أنس رضى الله عنه أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ، ومسح رأسه مرة واحدة وقال : هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : غريب من حديث أنس ، وعزى شيخنا علاء الدين مقلداً لغيره أنه رواه الطبراني في معجمه الأوسط ، وهذا لم أجده لا في الإلمام ، ولا في معجم الطبراني الأوسط . قلت : بل هو فيه قال : ثنا إبراهيم ابن هاشم البغوى ، ثنا ابراهيم بن الحجاج السامى ، ثنا بكار بن سقير ، حدثنى راشد أبو محمد الحماني قال : رأيت أنس بن مالك بالزاوية فقلت : أخبرني عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد بلغني أنك كنت توضئه . قال : نعم فدعا بوضوء ثم ساقه كا ذكر .

#### الحديث الثالث عشر

قال : وأما حديث على فله طرق إحداها عند الدارقطني عن أبي يوسف، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة رضى الله عنهما ، وفيه : مسح رأسه ثلاثا . قال الدارقطني : هكذا

رواه أبو حنيفة، وخالفه جماعة من الحفاظ الثقات، ولا نعلم أحداً قال فيه ومسح رأسه ثلاثا غير أبى حنيفة رحمه الله انتهى . قلت : همذا ممن دون أصحاب أبى حنيفة ، فقد روينا فى مسند الحارث من طريق خارجة بن مصعب ، عن أبى حنيفة بلفظ : ومسح برأسه سرة ، وكذا فى رواية أكثر الحفاظ من أصحابه . الحديث الثانى والعشرون

قال: وأما حديث أبي موسى فرواه الطبراني . قلت : إساده صحيح ، ولا وجه لدفعه . ومن هذا قال: وأما مرسل صعيد قال الدارقطني : وهم أبو حنيفة فيه على منصور . قلت : أبو حنيفة أثبت وأحفظ بمن احتج بهم عليه ، والحفاظ الأثبات من أصحابه رووه مرسلا ومسنداً ولم يقولوا : الجهني . محمد بن الحسن رواه عن أبي حنيفة عن منصور عن الحسن لم يزد . والحسن بن زياد قال : عن حسن عن صعيد ولم ينسبه ، وأبو يوسف قال : عن معبد ، عن أبي معبد الخزاعي ، خليس لأحد أن يحمل تخليط من دون أبي حنيفة عليه ،

## الحديث السادس والعشرون

حدیث أم سلمة قال لها النبی صلی الله علیه وسلم « یکفیك إذا بلغ الماء أصول شعرك » . قال : رواه الجماعة إلا البخاری . قلت : لم يروه أحد من الجماعة بهذا . بل روايتهم تخالف هذا حيث كانت : «إنما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضی عليك الماء فتطهر بن » وأقرب الألفاظ إلى هذا حديث جابر أخرجه الطبرانی بلفظ : « لا يضر المرأة الحائض والجنب أن لا تنقض شعرها إذا بلغ الماء شئون الرأس » والله أعلم . قوله : عن عائشة رضی عنها فی تفسير المنی قال : غريب قلت : بل رواه ابن المنذر ، ثنا محمد بن يحيی ، ثنا أبو حنيفة ، ثنا عكرمة بن عمار ثنا عبد ر به بن موسی ، حدثتنی أمی قالت : سألت عائشة رضی الله عنها عن الله عنها عن

المذى ، والودى ، والمنى فقالت : كل فحل يمذى و إنه المذى ، والودى ، والمنى . فأما المذى فالرجل بلاعب أهله فيظهر على ذكره الشىء فيغسل ذكره ويتوضأ ولا يفتسل ، وأما الودى فإنه يكون بعد البول فيغسل ذكره وأنثيبه ويتوضأ ولا يغتسل ، وأما المنى فإنه الماء الأعظم الذى منه الشهوة وفيه الغسل ، ورواه حرب الكرمانى فى مسائله فقال : ثنا أبو معن زيد بن يزيد ، ثنا عمر بن يونس ، ثنا عكرمة بن عمار به سندا ومتنا .

## الحديث الأربعون

قال: وأما حديث ابن عبداس فرواه الطبراني في معجمه ، والدار قطني ، والبيهق في سننهما ، والحاكم في مستدركه وسكت عنه ، كلهم عن أبي يحيى القتات عن مجاهد ، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن عامة عَذَابِ القبر من البول فتنزهوا منه » . قات : أما أن الحاكم سكت عنه فلأنه إنما أخرجه شاهدا لحديث أبي هريرة ، وأما أنهم كلهم أخرجوه عن أبي يحيى فليس كذلك ، فقد أخرجه الطبراني عن غيره أيضا فقال : ثنا عبدان بن أحمد ، ثنا زيد بن الحريش، ثنا عبد الله بن خراش ، عن العوام بن حوشب عن مجاهد، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنْ عَامَةُ عَذَابِ القَبْرِ من البول فتنزهوا عنه ، وأبو يحيى قال الرازى وابن معين : ثقة. وقال أحمَّد ابن سنان عنه: أبو يحمى في السكوفيين مشل ثابت في البصريين. وقال عباس عنه : في حديثه ضعف . وقال أحمد : روى عنه إسرائيل أحاديث كثيرة مناكير جدا. وقال النساني : ليس بالقوى . وقال ابن عدى : يكتب عنه حديثه على ما فيه . قوله : روى عن أنس أنه قال في الفأرة إذا مانت في البئر وأخرجت من ساعتها : ينزح منها عشرون دلوا بيض له . وقد رواه أبو زيد الدبوسي بإسناده في كتباب الأسرار مرفوعًا ، من حديث أنس وقال رفعه شاذ والصحيح أنه موقوف .

## بانب التيم

الحديث الأول: « التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج » أخرجه من عند أبى داود بلفظ « عشر سنين » ولفظ « عشر حجج » عند البيهق.

الحديث الثانى : قال : وأما حديث جابر قال عن عروة بن ثابت . قلت : صوابه عزرة بزاى وراء ، شم قال بعد هذا أحاديث الباب وقال : فى ذلك حديث آخر أخرجه الحاكم وقال فيه عروة بن ثابت قلت : هذا تكرير ، وصوابه عزرة بزاى وراء كما قدمناه ، شم قال : أحاديث الضربة الواحدة ، وذكر حديث عمار وفيه : بزاى وراء كما قدمناه ، شم قال : أحاديث الضربة الواحدة ، وذكر حديث عمار وفيه : وأما أنت فلم تصل وأما أنت فته مكت ، قلت : صوابه : وأما أنا . قال : أحاديث التيم للجنازة ذكر فيه عن ابن عباس : إذا خفت أن تفوتك الجنازة وأنت على وضوء فتيم وصل . قلت : سقط لفظ «غير» وصوابه وأنت على غير وضوء .

## باب المسم على الحقين

فیه: ومنها حدیث ثوبان: بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم سریة فاصابه البرد. قلت: صوابه فأصابهم. وفیه: ومنها حدیث أبی بکر (۱) فلت: هذا غلط إنما هو أبو بکرة وفیه: ومنها حدیث أبی أمامة رواه الطبرانی فی معجمه و بیض لسنده ومینه. قلت: قال: ثنا أحمد بن أبی یحیی الحضرمی ، ثنا أحمد بن محمد بن عمر بن یونس ، ثنا عمر بن یونس ، ثنا سلیان بن أبی سلیان ، ثنا یحی بن أبی کثیر، عن زید بن سلام عن أبی أمامة و ثوبان « أن النبی صلی الله علیه وسلم مسح علی عن زید بن سلام عن أبی أمامة و ثوبان « أن النبی صلی الله علیه وسلم مسح علی الخفین بعد ما بال » ثنا أبو مسلم ال کشی ، ثنا یحی بن أبی بکر القری ، ثنا عبد الخفین بعد ما بال » ثنا أبو مسلم ال کشی ، ثنا یحی بن أبی بکر القری ، ثنا عبد

<sup>(</sup>١) لعبد الرحمن بن الصديق رواية عن أبيه لكن راوى هذا الحديث عن أبيه هو عبد الرحمن بن أبي بكرة (ز).

الصمد بن عبد الوارث ، ثنا مروان أبو سلمة ، ثنا شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والعامة ثلاثا في السفر ويوما وايلة في الحضر » قال : ومنها حديث عبد الرحمن عن بلال رواه الطبراني أيضا . قلت : هذا غلط إنما رواه من حديث بلال إلا أنه تارة رواه عن عبد الرحمن ابن أبى ليلي عن بلال ، وتارة أدخل بينهما كمب بن عجرة ، والبراء بن عازب . ورواه أيضًا عن أبي عبد الرحمن عن بلال فحصل سقط فما وقف عليه المخرج. ثم قال: ومنها حديث عمرو بن الشريد . رواه الطبراني أيضاً . قلت : هذا غلط إنما رواه الشريد بن سويد والد عمرو وعمرو تابعي . قال الطبراني : حدثنا خير بن عرفة المصرى ، ثنا عبد الله بن عبد الحسكم ، ثنا ابن لهيعة عن عمر بن ربيعة الصدفى ، عن عمرو بن الشريد عن أبيه « أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين » قال: ومنها حديث عبدالرحمن بن حسنة . رواه الطبراني أيضا و بيض لسنده ومتنه . قلت : رواه عن محمد بن العباس الأخرم ، ثنا أحمد بن يزداد الكوفي ، ثنا عمرو ابن عبد الغفار عن الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن عبد الرحمن بن حسنة قال : هرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه » . قال : ومنها حديث عمرو بن حزم رواه الطبراني أيضا وبيض لسنده ومتنه . قلت : رواه عن أحمد ابن عبد الله التسترى ، ثنا محمد بن يحيى الأزدى ، ثنا محمد بن عمر الواقدى ، ثنا عبد الحيد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن عبد الله بن الطفيل قال: رأيت عمرو ابن حزم يمسح على الخفين و يقول : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه ، وقال في أحاديث عدم التوقيت حديث خزيمة ، وفيه وجه آخر من المخالفة في حديث التيمي ، رواه شعبة عن سلمة بن كهيل، عن الحارث بن سويد. قلت : سقط بين سلمة والحارث إبراهيم التيمي ، والله أعلم . وقال يعده بسطور : وطريق الشعبي بالضعف كما تقدم . قلت : لم أقف على طريق الشعبي فيما تقدم . وقال بعد هذا بسطور بأن الراوى علا وترك فى الحديث . قلت : صوابه ونزل . ثم قال بعد هذا بسطور أيضا : لا يعرف لأبى عبد الله الجدلى سماع عن عمر . قلت : صوابه من خزيمة .

الحديث الثابى: فيه حديث آخر يقرب منه رواه ابن ماجه و بعده حديث آخر أخرجه ابن ماجه وقال فى سند هذا أخرجه ابن ماجه وقال فى سند هذا عن جرير بن يزيد عن محمد بن المنكدر. قلت: سقط من بينهما منذر.

## باب الحيض

فيه : وأما حديث معاذ فيه عن قيادة بن نسى . قلت : صوابه عبادة .

الحديث الرابع: « لايمس القرآن إلا طاهر » فيه: وقد أسنده الدارقطنى من طرق أقواها رواية أبى داود الطيالسي عن الزهرى. قلت: وجدت بخط حافظ العصر في الهامش على هذا الموضع: سقط رجل. قلت: هذا من حافظ العصر بناء على صحة هذا عن الدارقطني وليس الأمر كذلك فإنما رواه من طريق يحيى بن حزة عن سليان بن داود ، عن الزهرى . فظن أن سليان هذا هو الطيالسي وليس كذلك إنما هذا سلمان بن داود الخولاني والحديث معروف من جهته .

الحديث السادس: فيه: وأما حديث أم سلمة وفي هذا عن سلمان بن يسار أن أسمأته أنت أم سلمة وصوابه أن امرأة.

الحديث السابع: قال عليه السلام ( المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة » قال: غريب جداً و بيض له . قلت: علقه محمد بن الحسن في كتاب الآثار، ورواه ابن بطة من حديث حمنة بنت جحش .

## كتاب الأنجاس

الحديث الثالث: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضى الله

عنها في المني « فاغسليه إذا كان رطباً وافركيه إن كان يابساً » قال : غريب ، ولم يذكر إلا فعل عائشة رضى الله عنها . لحكن روى ابن الجارود : ثنا محمد بن إسحاق ، وأحمد بن يوسف قالا : ثنا أبو حذيفة ، ثنا شقيق ، عن منصور ، عن إبراهيم ، عن هم بن الحارث قال : كان ضيف عند عائشة فأجنب فجمل يغسل ما أصابه فقالت عائشة رضى الله عنها « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بحبّه » .

الحديث الرابع: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما يغسل الثوب من خس » قال: وجدت له متابعا عند الطبراني. قلت: هو في النسخة كما ذكر لكنه تحريف وقلب من ثابت بن حماد إلى حماد بن سلمة ، وذلك أن الطبراني رواه في الأول من حديث محمد بن أبي بكر المقدمي عن ثابت بن حماد . ورواه ثانياً عن إبراهيم بن زكريا العجلي : ثنا حماد بن سلمة . ورواه البزار عن عن إبراهيم بن زكريا العجلي فقال : ثنا ثابت بن حماد . ونقل البزار عن عن إبراهيم بن زكريا العجلي أنه قال : ثنا ثابت بن حماد ثقة لا يعرف أنه روى غير هسذا الحديث . فظهر أنه منه . قال : عن إبراهيم أنه قال : ثنا حماد فقد أخطأ ، والله أعلم .

الحديث الحامس: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزكاة الأرض يبسها » قال: غريب، ولم يذكر لأصحابنا شيئًا من الأحاديث وفي الباب ما ذكر أبو داود: باب في طهور الأرض إذا يبست: عن حزة بن عبد الله بن عمر قال: قال ابن عمر: «كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتي شابا عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد (ا) ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك (ا)

<sup>(</sup>١) وكان لاسقف له (ز). (٣) وعليه عول أبو محمد المنبجى في ﴿ اللَّمَابِ الْجَامِعِ بِينِ السَّنَةُ وَالْكَتَابِ ﴾ وفيه ما يحسن الاطلاع عليه . واكتفى الزيلمى بما يؤثر عن الباقر وابن الحنفية وأبى قلابة من أن طهور الأرض جفوفها ﴿زُ) .

### كتاب الصلاة

الحديث الأول: قال: وأما حديث أبى مسعود فيه: حدثني سلمة بن بلال. وصوابه: سلمان. وفي آخره: رواه البيهقي.

الحديث السادس عشر: حديث السمر المنهى عنه في آخره وقال الشيخ في الإلمام: روى أو يس بن حذيفة ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا بعد العشاء يحدثنا وكان أكثر حديثه شكية قريش ، ولم يذكر من رواه . قلت : رواه الطبراني : ثنا فضيل بن محمد الملطى ، ثنا أبو نعيم ، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي ، وثنا معاذ بن المثنى ، ثنا مسدد ، ثنا فرات بن تمام ، وثنا الحسين بن السحاق النسترى ، ثنا عثمان بن أبى شيبة ، ثنا وكيع ، قالا : ثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي ، عن عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي ، عن جده أوس بن حذيفة . ورواه ابن ماجه بغير هذا الله طف : باب في كم يستحب أن يحتم القرآن .

الحديث العشرون: روى « أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتى الفجر » ذكر فيه أيوب بن الحصين. ويقال عصمد بن الحصين. قلت: ذكره ابن حبان فى الثقات ولم يعرف من حاله بشىء. مات الأذان

الحديث الأول: فيه: فقلت يا عبد الناقوس. قلت: وما تصنع به ؟ . قلت: صوابه: قال: وما تصنع به ؟ . قلت: صوابه: قال: وما تصنع به ؟ .

الحديث السابع: فيه: أخبرني أبي، عن أبيه، عن أبي أمامة. وصوابه: عن آبائه. وفيه: وضابه: عن آبائه. وفيه: وضابه ابن أبي حاتم. قلت: إنما ضعفه يحيى بن معين. قوله: روى عن ابن مسعود أنه قال: أذان الحي يكفينا. قال: غريب. قلت: رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار والأثرم في سننه.

## باب شروط الصلاة

الحديث الرابع: قال: أخرجه الترمذي في آخر الرضاع عن هام عن قتادة . قلت: سقط عن قوله: « روى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرجوا من البحر صلوا قعوداً بإيماء » . قال: غريب . قلت: رواه الخلال في سننه عن أنس بن مالك ه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبوا في سفينة ، فانكسرت بهم فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعوداً بإيماء » .

الحديث السادس: روى أن أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم واستحسنه النبى صلى الله عليه وسلم. قلت: بسند المخرج أن النبى صلى الله عليه وسلم استحسنه وهو موضع الحجة. وفي الطبراني عن تويلة (١) بنت مسلم (٢) قالت: صلينا الظهر والعصر في مسجد بني حارثة واستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين ثم جاءنا من يحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين ويحن مستقبلون البيت الحرام، فدثني رجل من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أولئك رجال آمنوا بالغيب».

#### باب صفة الصلاة

قوله: وقال مالك قال فى آخر هذا حديث آخر: أخرجه البيهةى عن سفيان عن عبدالله بن أبى بكر، ثم قال بعده: حديث آخر أخرجه البيهةى عن عبدالله بن أبى بكر هو عبد الله ابن محمد بن عقيل. قلت: ها حديث واحد، وعبد الله بن أبى بكر هو عبد الله ابن محمد بن عقيل. وممن نص على كنية محمد بن عقيل البزار.

<sup>(</sup>١) بالمثناة والتصغير . وقيل تولة وقيل نويلة بالموحدة (ز) .

<sup>(</sup>۲) وقیل أسلم (ز) .

الحديث السادس: قال عليه الصلاة والسلام: « إن من السنة وضع اليمين على الشمال ، قال: رواه أبو داود عن على أنه قال: « السنة وضع الكف على الله السمال ، قال: وقلت: ليس هذا حديث الكتاب هذا لفظ على رضى الله عنه والمصنف قال إنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا: واعلم أن لفظ السنة يدخل في المرفوع عندهم. قال حافظ العصر فيا وجدته بخطه: هذا خلاف قول الحنفية وأما الشافعية فعندهم وجهان. قلت: لا بل هو قول المتقدمين من الحنفية ، واختاره جماعة من المتأخرين منهم قول المخرج عندهم. قال ابن عبد البر: صريح في أنه إنما أراد العمرين فلا اعتراض عليه. وقد روى الطبراني من حديث وائل في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ووضع يده اليمني على يده اليسرى وجعلهما على بطنه.

الحديث السابع: روى عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان بجمع فى أول صلاته بين سبحانك اللهم و بحمدك ووجهت وجهى . قال : غريب من حديث على . قلت : هو الذى رواه إسحاق فى أول كتاب الجامع كما قدمه . الحديث الثامن: قال فى آخر حديث الباب : عن حميد بن أبى عيينة . قلت : صوابه غنية بمعجمة بعدها نون و ياء مشددة . قوله روى عن ابن مسعود أنه قال : أربع يخفيهن الإمام . قال : غريب . قلت : قال ابن حزم فى المحلى عن أبى حزة عن إبراهيم عن علقمة والأسود كلاها عن عبد الله بن مسعود قال : يخفى الإمام الاستعادة ، و بسم الله الرحمن الرحيم ، وآمين . قال : جميع أقوال العلماء فى البسملة فيه سطراً مفصولا عن البسملة : صوابه عن السورة . و بعده ثم لأصحاب هذا القول فى الفائحة قولان : صوابه فى البسملة .

الحديث الثانى عشر : روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر بالتسمية . قال : أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن شعبة عن قتادة عن أنس

قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبى بكر وعمر وعمّان فلم أسمع أحدا منهم بقرأ بسم الله الرحمن الرحم . ثم قال: وحجة الخصوم المانعين من الجهر بالبسملة فى الصلاة أحاديث أقواها حديث أنس ، ثم ذكره عن البخارى ومسلم . فوجدت بخط حافظ العصر: ليس هذا لفظ البخارى . قلت: لم أقررته على هذا فى الأول ؟ وهل فى لفظه ما يخالف معنى هذا ؟ . قال بعد هذا : وأما تسميتها بالحمد لله رب العالمين فلم ينقل عن النبى صلى الله عليه وسلم . واعترضه حافظ العصر بما قال : حديث آخر مما يدل على أن البسملة ليست آية من السورة فلا يجهر بها ما رواه البخارى : ألا أعلمك سورة ؟ قلت : ماهى ؟ قال الحمد لله رب العالمين . ثم قال بعد ذلك : ملخص ماقاله الحازمى فيه : ثنا عمر بن الحمد لله رب العالمين . ثم قال بعد ذلك : ملخص ماقاله الحازمى فيه : ثنا عمر بن جمغر المكى . قلت : وصوابه ابن حفص .

الحديث الوابع عشر: ولا صلاة إلا بفائحة الكتاب وال صاحب التنقيح: انفرد به زياد بن أيوب. وكونه بلفظ لا تجزئ قال حافظ العصر فيا وجدت بخطه: تابعه العباس بن الوليد أخرجه الإسماعيلي من طريقه. قوله: لما روينا من حديث ابن مسعود قال في أحاديث الباب: وقد أجمع الحفاظ البخاري وغيره عن أن شعبة. قلت: صوابه على أن شعبة. قال بعد ذلك: ورواه الحاكم إلى أن قال: وتنظر أسانيد الثلاثة. وقلت: إسناد الحاكم والدارقطني عن إسحاق بن إبراهيم الزبيدي: ثنا عمرو بن الحارث ثنا عبد الله بن سالم عن الزبيدي وحدثني الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة به. وهذا إسناد حسن كا قال الدارقطني: والله أعلم.

الحديث الخامس والثلاثون: قوله روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يختم بالوتر يعنى فى تسبيحات الركوع والسجود. قال: غريب جدا. قلت: روى ابن ماجه عن حذيفة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ركع: سبحان

ربی العظیم ثلاث مرات ، و إذا سجد قال : سبحان ربی الأعلی ثلاث مرات . قوله روی عن ابن الزبیر قال : غریب . قلت : فی الحلافیات للبیه فی بسنده عن أبی یحیی قال : صلیت إلی جنب عباد بن عبد الله بن الزبیر فجعلت أرفع یدی فی کل خفض ورفع ، فقال : یا ابن أخی رأیتك ترفع فی کل رفع ووضع و إن رسول الله صلی الله علیه وسلم كان إذا افتت الصلاة رفع یدیه فی أول الصلاة ولم یرفعه ما فی شیء حتی یفرغ .

الحديث الأربعون: قال قبل أحاديث الخصوم: أثر آخر أخرجه الطحاوى فيه عن الأعمش أنه قال لإبراهيم: إذا حدثتني عن إبراهيم فأسند. قلت: صوابه عن عبد الله .

الحديث الحادى والأربعون: قال: غريب. قلت: بل هو الذى رواه مسلم: ونصب المينى ؛ إذ لم يقل أحد إن السنة فيهما على رءوس الأصابع فكان المراد أمها متوجهة الأصابع.

الحديث الثانى والأربعون: قال فى الكتاب: ووضع يديه على فخذيه يعنى فى التشهد و بسط أصابعه وتشهد. يروى ذلك فى حديث وائل. قال: غريب. وفى مسلم: وضع اليدين على الفخذين من رواية ابن عمر ولفظه قال: «كانرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس فى الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التى تلى الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى». قلت: روى الطبرانى فى حديث وائل: « ولما قعد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى على مخذه اليسرى على دكبته اليسرى وكفه اليمنى وأشار بمسبحته». وفى لفظ له: « وضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى وكفه اليمنى على ركبته اليمنى وأشار بمسبحته». ودعا بالسبابة » . ورواه الترمذي مختصرا ، والله أعلم .

الحديث الثالث والأربعون: فيه: ومنهم سلمان الفارسي. قال: أخرجاه عن. سلمة بن الصلت. قلت: صوابه مسلمة أوله سيم وهو ضعيف.

الحديث التاسع والأربعون (۱): حديث إذا قلت هذا أو فعلت هذا قال فيه: إنه مدرج. قلت: تبطل نسبة الإدراج إلى زهير رواية أبى حنيفة عن الحسن بن الحربه أى بالحديث و إن سُلم الإدراج فمثله لا يعرف بالعقل فكان له حكم الرفع ما الحديث الخمسون (۲): فيه: و بحديث حذيفة وعزاه لمسلم و ينظر. قلت: الحديث الخمسون (۲): فيه: وبحديث حذيفة وعزاه لمسلم و ينظر. قلت: لم يخرجه مسلم و إنما أخرجه الثلاثة. قوله: روى أن عمر رضى الله عنه كتب إلى أبى موسى قال: غريب بهذا اللفظ. قات: الفقيه يروى بالمعنى وقد ذكر جميع الأحكام فلا غرابة. وقال في سند ابن أبي شيبة عن زرارة بن أبي أوفي. قلت: صوابه ابن أوفي. قوله: وعليه إجماع الصحابة. قال: أثر آخر رواه الطحاوى صوابه ابن أوفي. قوله: ويستحسن عند ابن أبي سنده عن عبد الله بن مقسم ، صوابه: عبيد الله. قوله: ويستحسن يعنى القراءة خلف الإمام فيا يروى عن محمد على سبيل الاحتياط ويكره عندها لما فيه من الوعيد بيّض لهذا ، وهو قد رواه قبل ذلك من عند ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ووددت الذي يقرأ خلف الإمام في فيه جمرة ، وليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجرا ومليء فوه نارا.

الحديث الثانى و الستون : « أخروهن حيث أخرهن الله » قال : غريب مرفوع . قلت : ذكره رزين العبدرى من حديث حذيفة وعبسة نقله ابن الأثير في جامع الأصول في المواعظ والرقائق .

الحديث الرابع والستون (٣) : روى أنه عليه الصلاة والسلام صلى آخر صلاته قاعداً والناس خلفه قيام . قلت : ليس في شي مما ذكره أنها آخر صلاة صلاها

<sup>(</sup>١) وفي المطبوع: الثامن (ز) ، (٧) وفي المطبوع التاسع والأربعون (ز) .

<sup>(</sup>٣) في للطبوع : الحادى والسبعون (ز) .

رسول الله صلى الله عليه وسلمو إنما التصريح بذلك في مسند أبي حنيفة رضى الله عنه قال في أحاديث الخصوم: في هذا عن ابن حبان ثم أخذه عن حماد أبو حنيفة . قلت: هـذا مما لا علم لابن حبان به عو إنما ظن ذلك وهو ظن فاسد . أبو حنيفة يقول: يصلى القائم خلف القاعد . كيف يتصورله أن يستدل بقوله: ه لا يؤمّن أحد بعدى جالسا » ثم قال بعده بقليل: والمرسل عندنا ، ومالم يرو سيّان . قلت: لا عبرة بهذا عند غيرك . قال شيخ الإسلام حافظ المصر العراق : قال محد بن لا عبرة بهذا عند غيرك . قال شيخ الإسلام حافظ المصر العراق : قال محد بن جرير الطبرى: إن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأثمة بعدهم إلى رأس المائتين . قال ابن عبد البر: كان ابن جرير يعنى أن الشافعي أول من أبي قبول المراسيل ، قال بعده بقليل : وفي هذا نقض يعنى أن الشافعي أول من أبي قبول المراسيل ، قال بعده بقليل : وفي هذا نقض الشريعة . قال : والمحب أن أبا حنيفة يجرح جابرا ثم لما اضطره الأمر جعل يحتج بحديثه قلت : العجب منك أنت كيف تشهد على أبي حنيفة بما لا تعلم وأبو حنيفة الا يرى هذا الحكم ولا روى هذا الحديث .

#### باب ما يفسد الصلاة

قال: وأما حديث أبي ذر نحوه سواء. قلت: لفظه ه إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه » ولفظ حديث ثوبان: ه إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه » ولفظ حديث أبي الدرداء: ه إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ ، والنسيان ، وما أكرهوا عليه » .

#### باب صلاة الوتر

فى أحاديث الخصوم حديث آخر أخرجه أبو داود فيه أن رجلا من بنى كنانة يدعى المخدجي سأله رجل عن الوتر أواجب هو ؟ قال: نعم كوجوب الصلاة. ثم سأل عبادة فقال: كذاب. وجدت بخط حافظ العصر: سقط أن رجلا بالشام يقال له أبو محمد . قلت : لا محل لهذا الذى سقط فى هذا التركيب فليس فى هذا كله شىء مستقيم و إنما لفظ أبى داود أن رجلا من بنى كنانة يدعى المخدجى سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب قال الحخدجى . فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته فقال : قد كذب أبو محمد (1) .

الحديث الرابع والسبمون : قال في الآثار أثر آخر رواه الطحاوى : ثنا هشام عن حميد . قلت : صوابه هشيم .

## فصل فی قیام شہر رمضان

قوله لأن أفراد الصحابة رضى الله عنهم روي التخلف به في عن التراويح ، ذكر أن الطحاوى رواه عن ابن عمر وعروة وغيرها . قلت : قال : ثنا فهد ، ثنا أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان لا يصلى خلف الإمام في شهر رمضان . ثنا يوسف وفهد ، ثنا عبد الله بن يوسف ، ثنا ابن لهيمة ، عن أبى الأسود ، عن عروة أنه كان يصلى مع الناس في رمضان أبن لهيمة ، عن أبى الأسود ، ثنا يونس ، ثنا أنس ، عن عبد الله بن عمر قال : ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم . ثنا يونس ، ثنا أنس ، عن عبد الله بن عمر قال : رأبت القاسم وسالما ونافعا ينصر فون من المسجد في رمضان ولا يقومون مع الناس .

#### باب قضاء الفوائت

قوله ولو كان فى الوقت سعة وقدم الوقتية لا يجوز لأنه أداء قبل وقتها الثابت بالحديث قال : يشير إلى حديث أنس أخرجه الجماعة عنه مرفوعا : « من نسى

<sup>(</sup>١) راجع البحث في النكت الطريفة (ز) .

صلاة فليصاّلها إذا ذكرها ». قلت: بل يشير إلى حديث أبى هريرة: « من نسى صلاة فوقتها إذا ذكرها » رواه الطبراني في الأوسط.

الحديث العشرون بعد المائة: قال: وأما حديث الخدرى فرواه النسائى. ووجدت بخطه: لم أجده فى الصغرى فى باب الفائتة وهو قبيل الأذان. قلت: وأى فائدة لهذا بعد أنه فى الكتاب.

### باب سجود السهو

الحديث الثالث والعشرون (١): في أحاديث الباب حديث آخر رواه الطبراني في معجمه الصغير: ثقا أبو اليمان الحكم بن نافع، ثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن السرح، ثنا أبو بكر ابن عبد الله بن محمد بن صالح بن على بن عبد الله بن عباس . قلت : فيه سقط وانقلاب (وعمود هذا النسب معروف . ز) .

الحديث السادس والعشرون: قال عليه الصلاة والسلام: وإذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة » قال: حديث غريب أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر. قلت: يريد بالغريب أنه لم يجده. وقد روى الطبراني من حديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سها في صلاته فلم يدركم صلى ؟ قال: ليعد صلاته ويسجد سجدتين قاعدا » وله من حديث ميمونة بنت سعد بنحوه ، بدون سجدتي السهو.

## باب سجود التلاوة

في الآثار فيه قال : رواه البخاري ولم أجده إلا معلقًا فليراجع . قلت : هو

<sup>(</sup>١) أي بعد المائة ، وأرقام نصب الراية تخالف ما هنا في كثير من المواضع (ز) .

موصول ، والله أعلم . قوله : ومن أراد السجود كبرولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع رأسه ولا تشهد عليه ولاسلام ، هو المروى عن ابن مسعود قال : غريب . قلت : رواه حرب الكرماني ، والطبراني وفيه سلام بلا تشهد يحتمل أن يكون للإقبال لا للتحليل وليس من طريقتهم أن ما وجد ببعض مخالفة يقال فيه ذلك

## باب صلاة المسافر: الحديث الرابع والثلاثون

قال أخرجه أبو داود ، والترمذى واللفظ الذى ذكره يا أهل مكة صلوا أربعا فإنا سَفْر . قلت : ليس هو لفظ الكتاب ، ولفظ الكتاب هو ما رواه الطبرانى ومن معه بعد هذا حيث قال : « يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر » .

#### الحديث السادس والثلاثون بعد المائة

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة عدّ نفسه بمكة من المسافرين . قال : يشهد له حديث أنس قلت : بل حديث عمران الذى ذكره بلفظ فإنا قوم سفر . قال فى آخر الباب عن الطحاوى : ولم يقل أحد منّا ولا منهم بجواز الجمع فى الحضر . قال : فدل على أن معنى الجمع ما ذكرنا وجدت بخط حافظ العصر قوله : ولم يقل أحد الح ليس بصحيح بالنسبة إلى مخالفيه انتهى . قلت : بل صح لأن مراده الجمع فى الحضر من غير عذر كما قال فى الحديث .

#### باب صلاة الجمعة

قال فى آخر الـكلام عن الحديث الذى عن البيهق فأما النبى صلى الله عليه وسلم فإنه لا يروى عنه فى ذلك شىء . قلت : بل روى محمد بن الحسن بإسناده من حديث حذيقة مرفوعا « ليس على أهل القرى جمعة إنما الجمعة على أهل الأمصار » .

الحديث الثانى: قال عليه الصلاة والسلام: « إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة » قال: غريب. قلت: بل رواه ابن سعد فى الطبقات من حديث مصعب ابن عمير.

الحديث الخامس: قال عليه الصلاة والسلام: « إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام » قال: غريب مرفوع. قلت: وروى الطبراني عن ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: « إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام » قال: قال: البيهق: رفعه وهم فاحش. قلت: يشير إلى ما رواه مرفوعا من حديث ضمضم بن حوشب عن ابن هريرة خروج الإمام يقطع الصلاة » الحديث.

#### باب صلاة العيد

قوله : ولا يكبر (جهراً) عند أبى حنيفة رضى الله عنه قال : لم أجد له شاهدًا. قلت : شاهك ما رواه عبد بن حميد وغيره «خير الذكر الخني».

الحديث السادس: روى أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يصلى العيد والشمس على قدر رميح أو رمحين » قال: غريب. قلت: رواه الحسن بن أحمد البناء في كتاب الأضاحي من طريق المهلى بن هلال عن الأسود بن قيس عن جندب قال «كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى بنا يوم الفطر والشمس على قيد رمح ومعلى واه.

الحديث العاشر: روى أنه عليه السلام كان يكبر فى الطريق قال: هــــذا غريب لم أجده. قلت: روى الحاكم عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم «كان يخرج يوم الفطر و يوم الأضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير».

## فصل في تكبير التشريق

قوله والتكبير أن تقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، والله أكبر ولله الحده وهو المأثور عن الخليل عليه الصلاة والسلام قال: لم أجده مأثوراً عن الخليل عليه السلام . قلت : بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الدارقطني من حديث جابر .

### باب صلاة الكسوف: الحديث الثاني

حديث ابن عمرو قال لم أجده تصحف على المصنف. قلت : بل نسخ العجم يوجد فيها عمر بغير واو .

الحديث الخامس: قال: غريب بهذا اللفظ. قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل من مرسل الحسن.

## باب صلاة الخوف : الحديث الأول

قال : أخرجه أبو داود . قلت : ليس هو حديث الكتاب وحديث الكتاب وحديث الكتاب أن الطائفة الثانية ذهبوا بعد ركمتهم ثم جاءوا بعد تمام الأولى ، وفى هذا أن الثانية أتموا في مكامهم فحديث الكتاب رواه الطحاوى في أحكام القرآن قال بعد المكلام مع أبي يوسف : وينبغي أن ينظر في الآثار التي عن الصحابة . قلت : روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعرى أنه صلاها بالدار من أصبهان. الحديث الثانى : قال في أثناء الكلام : وهو هذا حديث الكتاب . قلت : فكان عليك أن تقدمه .

الحديث الثالث: قال: فيه نظر لأن صلاة الخوف إنما شرعت يوم الأحزاب قلت: في هذا النظر نظر. قال ابن الحصار في شرح الموطّأ: ذات الرقاع هي غزوة

بحد ، وكانت فى جمادى الأولى و يقال جمادى الأولى فى صدر السنة الرابعة ، فيها غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجدا بريد بنى محارب فيا ذكره ابن إسحاق وغيره ، وكانت غزاة الخندق بعد ذلك فى شوال سنة خمس ، وفى غزوة بجد نرات صلاة الخوف بلا إشكال ولا اختلاف عند أهسل السير فى ذلك ، وقد جاء فى وسض الروايات نرول صلاة الخوف فى غزوة بجد انتهى . والذى فى النسائى فى الخندق قبل أن ينزل فى القتال ما نزل فأ نزل الله ه وكفى الله المؤمنين القتال » وفى الفط لغيره وذلك قبل أن ينزل « فرجا لا أو ركبانا » .

## باب الجنائز: الحديث الثامن

فيه: وأما حديث أنس فأخرجه ، الحاذى عن أبى بكر بن أحمد بن على ابن سعيد القاضى المروزى ، ثنا نافع بن هرمز . قلت : هنا سقط كثير وقال فى آخر هذا : ورواه ابن أبى شيبة فى مصتّفه : ثنا حفص عن عبد العلى بن سلع . قلت : صوابه عبد الملك . أحاديث صلاته عليه الصلاة والسلام على ولده إبراهيم قال فيه : وأما حديث أنس ففيه : ثنا محمد بن عبيد الله القواريرى ، عن عطاء . قال حافظ العصر فيما وجدته بخطه لعله العرزمى . قلت : وكا نالنسبة كانت الفزارى فحرفت . قال في أحاديث رفع اليد فى التكبيرة الأولى فى الجنازة أعله العقيلى بالفضل ابن السكن ، ولم أجده فى ضعفاء ابن حبان . قلت : وابن حبان لم ياتمزم استيماب الضعفاء والمجهولين .

#### فصل في الدفن

قال فى أحاديث الباب حديث آخر ، روى ابن أبى شيبة من طريق مالك: ثنا نافع ، عن ابن عمر ، أن النبى صلى الله عليه وسلم ألحد له ولأبى بكر وعمر . قلت : لم أقف على هذا السندفيه ، و إنما قال : ثنا أبو خالد الأحر ، ثنا حجاج ، ثنا نافع ، عن ابن عمر .

## باب الشهيد: الحديث الأول

قال عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد: « زماوهم بكلومهم ، ودمائهم ، ولا تفسلوهم » قال: حديث غريب ، قات: رواه ابن قانع عن عبيد الله بن ثعلبة العذري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الشهداء يوم أحد « أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ، زمّاوهم بجراحهم ، ودمائهم ، ولا تفسلوهم » وصلّى عليهم صلاة الجنائز . قوله : وشهداء أحد ماتوا عطاشا والكائس تدار عليهم خوفا من نقصان الشهادة . قال : روى البيهق في شعب الإيمان فذكر قصة البرموك . قلت : هذا نخالف لما في الكتاب ، أما القصة فني البرموك وهم قد طلبوا أن يشر بوا الأ أنهم آثروا على أنفسهم . قوله : وروى أن عليا لم يصل على البغاة قال : غريب . قلت : رواه الهيثم بن عدى في كتاب الخوارج .

### باب الصلاة في الكعبة

قال فى أثنياء المعارض عن جابر بن سمرة عن عكرمة وصوابه عن جابر ابن يزيد .

#### كتاب الزكاة: الحديث الثاني

قال من شواهده حديث أبي سعيد قلت هو متفق عليه ولم يبينه .

## فصل في زكاة الإبل

قال فى أثناء السكلام على كتاب عمر: وقد تابع سفيان بن حسين على رفعه سليان بن كثير ، وهو ممن اتفق البخارى ومسلم على الاحتجاج بحديثه انتهى . ووجدت بخط بعض أهل العصر لم يحتجا بسليان ، قلت : هذا سهو ، قد روى له

البخارى فى حديثه عن حصين وعلَّق له عن الزهرى، وروى له مسلم والباقون، وهكذا قال حافظ العصر فى مقدمة شرح البخارى فارجع إلى ذلك .

الحديث السادس: قال في آخر كلام البيهتي ولله ما استدركه عليه حافظ العصر(١).

الحديث السابع عشر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: « ليس في الحوامل ، والعوامل ، ولا في البقر المثيرة صدقة » قال : غريب . قلت : رواه طلحة في مسند أبي حنيفة بلفظ « ليس في العوامل ، والحوامل صدقة » وستأنى المثيرة . والفقيه يجمع الأحاديث للحكم .

الحديث الثامن عشر: «لا تأخذوا من حزرات أنفُس (٢) الناس وخذوا من حواشي أموالهم » قال: غريب وأخرج « لا تأخذوا من حزرات أنفس الناس » قلت: وقد روى البهتي في صدقة الإبل من حديث قرة بن دعموص يرفعه بلفظ وخذوا صدقاتهم من حواشي أموالهم » .

الحديث التاسع عشر: قال عليه الصلاة والسلام « في خمس من الأبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا » قال: غريب، ثم قال: قال ابن الجوزى: وروى القاضى أبو يعلى، وأبو إسحاق الشيرازى في كتابيهما فذكره بلفظه، فأى

<sup>(</sup>١) يريد به صاحب الجوهر النقى فى الرد على البيهقى لكن سقطت هذه العبارة من النسخة المطبوعة من نصب الراية ، وقد نقلها العلامة قاسم من خطه وأحسن صنعا (ز).

<sup>(</sup>٣) وفى حديث الزكاة لا تأخذوا من جزرات اموال الناس بالمعجمة اى مايكون اعد للا كل والجزر الذبح — والمشهور بالحاء المهملة كا فى نهاية ابن الا ثير ، .وفها ايضا : لا تأخذوا من حزرات انفس الناس شيئا. بالمهملة اى خيار مال الرجل، سميت حزرة بالسكون لا ن صاحبها لا يزال يحرزها فى نفسه ولذا اضيفت الى الا نفس (ز) -

غرابة ؟ وشاهده حديث عمرو بن حزم في « كل خس من الإبل شاة إلى أن تبلغ أر بعا وعشرين » .

### فصل في الزرع والثمار

الحديث السابع والشرون: قال عليه الصلاة والسلام « ما أخرجته الأرض ففيه العشر » قال : غريب . « قلت : رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل شيء أخرجت الأرض العشر أو نصف العشر » .

الحديث الثلاثون: في مرسل موسى بن طلحة ولا يحتج من حديثه بما رواه عنه الأكار قلت: سقط منه إلا .

### فصل في مقدار الواجب

فى أحاديث الباب « على كل حر مملوك » . قلت : سقط أو . باب صدقة الفطر

حديث «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم » قال : غريب . قلت : رواه عمد بن الحسن في الأصل من حديث ابن عمر .

# كتاب الصوم

قوله روى عن على ، وعائشة رضى الله عنهما « إنهما كانا يصومان يوم الله تطوعا » . قال : غريب . قلت : روى سعيد بن منصور عن على « أصوم يوما في شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من رمضان » وروى أحمد مثله عن عائشة .

#### العنكاف الاعتكاف

الحديث الثالث : في المعرفة « المعتكف يخرج إلا لما لا بدّ منه قلت : سقط لا .

# كتاب الحج

قال ، ورواه یزید بن هارون عن أبی سنان قلت : هذا یبعد عادة لأن أبا سنان ولد عام أحد ، وولد بزید بن هارون سنة ثمان عشرة ومائة ، و إنما وجد إسناداً فیه سقط فاعتمده و قال : وأما حدیث یزید بن هارون فأخرجه الحاکم أیضاً عن سهل بن عمار العتکی : ثنا بزید بن هارون عن أبی سنان قلت : سقط بین یزید ، وأبی سنان ، سفیان بن حسین ، والزهری ، ولیس أعجب من هدا والحاکم یقول : هكذا رواه سفیان بن حسین الواسطی عن الزهری : ثنا أبو حامد أحد بن محمد بن شعیب الفقیه الزاهد ، ثنا سهل بن عمار العتکی ، ثنا یزید بن هارون أنبأ نا سفیان بن حسین عن أبی سنان عن ابن عباس قال : سأل المقرع بن حابس و هذا ذكره فی القدیر ، وله عنه طریق آخر ذكرها فی الحج فقال : أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبی ، ثنا سعید بن مسعود ، ثنا یزید بن هارون ، ثنا سفیان بن حسن عن الزهری عن أبی سنان ، عن المحدیث ، عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل الذی صلی الله علیه وسلم الحدیث .

الحديث النامن: ﴿ إحرام الرجل في رأسه و إحرام المرأة في وجهها ﴾ قال : أخرجه البيهقي من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليمه وسلم قال : ﴿ لِيسٍ على المرأة إحرام إلا في وجهها ﴾ عمر أن النبي صلى الله عليمه وسلم قال : ﴿ لِيسٍ على المرأة إحرام إلا في وجهها ﴾

ولا يطابق مراد المصنف هذا لأنه استدل به على أن المحرم أن يفطى وجهه ، والله أعلم .

الحديث الثاني عشر: قال : أخرجه مسلم عن محمد بن جعفر عن أبيه . قلت صوابه جعفر بن محمد قال في آخره واستشهد هذا الجاهل بما في حديث جابر قال : حافظ العصر فيا وجدت بخطه : ما كان ينبغي له أن يطلق على شيخه هذه الصفة انتهى . قلت لم يرد شيخه و إنما أراد رجلا من أصحاب شيخه (1) لا أحب أن أسميه ، والله أعلم .

الحديث السبعون : فيه . ثنا خالد بن عبد الرحمن وصوابه : عبد الرحمن ابن إسحاق .

### باب القران

الحديث الرابع: قال. في أحاديث الباب النسائي في سننه الكبرى في مسند على قلت: سقط له واو قبل قوله وعن عمر أنه أمر في مثله بذبح شاة قال: غريب. قلت: رواه الحاكم في أحكام القرآن، والطحاوى في معانى الآثار، وابن أبي شيبة في مصنفه.

# باب التمتع

الحديث السادس: فيه قال ابن عبد البر: رأيت في كتاب ابن علية عن أبيه عن سعيد بن أبي عرو بة وفيه أشعر بدنة من الجانب الأيسر، قال ابن القطان: وهو كلام سحيح، وأنما أخاف أن يكون تصحف فيه الأيمن بالأيسر، وأيضا فإنا لانعلم ابن علية إلا الإخوة الثلاثة منهم إسماعيل بن ابراهيم بن سهم ، وعلية أمه وليست هذه طبقته حتى يروى بهذا الغرول ، فإن قدرناه هوفاً بوه إبراهيم بن سهم لا أعرفه في رواية الأخبار وحاله مجهول انتهى . قلت : إنما تصحف الكلمة بالكلمة بالكلمة

<sup>(</sup>١) فيكون من أقرانه والتنافس بين الأقران معروف، ولا أسميه تبعا للمؤلف (ز).

إذا كانت مثلها في الحروف أو مقاربة لها · فأما الأيمن بالأيسر : فبعيد ، وأما ابن علية فهو ابراهيم بن اسماعيل الفقيسه المشهور ابن ابراهيم بن مقسم ، وكان من العلماء المصنفين دون الكتب ، وناظر الشافعي ، وترجمته معروفة ، نسب إلى جدته كأبيه إلى أمه ، وأما جده سهم فصوابه : مقسم في الموضعين .

الحديث السابع: فيه خرج الني صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة من أصحابه. قلت: سقط مائة بعد عشرة وفيه: سممت أباالسائب يقول: كناعند وكيم فقال رجل ممن ينظرفي الرأى أشمر رسول الله صلى الله عليمه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مُثلة، فقال الرجل: قد روى عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأشعار مُثلة (١) فرأيت وكيما غصب غضما شديدا ثم قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال ابراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع قلت: فى هذه الحكاية نظر . لأن وكيماً ما قال وسول الله صلى الله عليــه وسلم ووكيع بمن ينظر في الرأى وله أقوال رواها عنه ابن أبي شيبة وغيره ، وفيها ما هو على خلاف ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الحسكم قاله لدليل آخر صمح عنده ، من ذلك المروى بخصوصه وليس مراد الجيب معارضة فعـل النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابراهيم ، و إنما أراد أن هذا قول قال به من هو قبل أبى حنيفة من مشايخ مشايخك ولم ترد عليه ، وعندما قال أبو حنيفة بمثله تعترض عليه . فدع أبا حنيفة وانقل الكلام إلى ابراهيم قبله إن كنت منصفا وحاصله كأنه قال أبوحنيفة ليس بمبتدىء له فىالإسلام بل مسبوق إليه .

<sup>(</sup>١) وفي ذات المسألة بحث مستفيض للتوربشي راجع النكت الطريفة (ز).

# باب الجنايات: الحديث السابع في الفصل الثاني

روى أن أنبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أحصرو بالحديبية قال: أخرجه البخارى ومسلم عن المسور بن مخرمة ، ومروان . قلت : لم يخرجه مسلم و إنما رواه البخارى ، وأبو داود ، والنسأئى قال بعد الثالت عشر فى أحاديث الأصحاب : وأخرجه ابن أبى شيبة وقال فيه عن ابن المنكدر عن معاذ ابن عبد الرحمن فذكره . قلت : سقط عن (أبيه) بعد عبدالرحمن .

### باب الفوات: الحديث الثالث

فى أثناء ذلك : روى عبد الباقى بن قانع ، ثنا بشر بن موسى ، ثنا جرير وابو الأحوص . قلت : بين بشر وجرير سقط .

# باب الحج عن الغير

فى آخر الكلام على الحديث الأول زهير بن عمد عن عسلم بن الحسين وصوابه: إعن عمل وقال بعده فى أحاديث حج الصبى لعدم الاحتجاج إليها وصوابه: الاحتياج إليها انتهى .

# كتاب النكاح: الحديث الأول

« لا نكاح إلا بشهود » قال : غريب . قلت : ذكره محمد بن الحسر بلاغا ، وأخرجه الخطيب من حديث على "، والله أعلم .

الحديث الخامس: قال: قال ابن القطان في كتابه: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قبس بن مسلم وهو ابن الربيع، وقد اختلف فيه، وهو ممن ساء حفظه بالقضاء كشريك، وابن أبى ليلى . قلت : قيس بن مسلم أكبر من ابن الربيع وفى عداد مشايخه الكبار، ولا وجه لجمله ابن الربيع انتهى .

### باب نكاح الرقيق

قال : فأما حديث فأخرجه قلت : سقط جابر .

# باب القسم

قال ففهوم هذا أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق سودة ولم هذا فى الحديث. قلت : لعله سقط منه أر أو أجد ثم قال بعد سطور : وحديث الكتاب رواه البيهق وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم طلق سودة . قلت : هو في آخر الصفحة . فلت : هو في آخر الصفحة . فات النبي على الله عليه وسلم طلق سودة . قلت : هو في آخر الصفحة .

قال : ولم أجد ذكر الاستغفار في شيء من طرق الحديث . قلت : رواه محمد بن الحسن في كتاب الصوم في الإملاء من مرسل طاوس .

#### باب النفقة

قال : وأما حديث زيد بن ثابت وأسامة بن زيد فغريب . قلت : حديث أسامة رواه الطحاوى .

# كتاب العتق: الحديث الرابع

ه من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر » قال : أخرجه أصحاب السنن الأربعة . قلت : ليس فى شيء منها ولا فيها ذكر لفظ منه ، وهو فى رواية محمد الأربعة . قلت : ليس فى شيء منها ولا فيها وفيه بعد سطور سبب تفرد جماعة . قلت : صوابه حماد .

#### باب التدبير

قوله: وولد المدبرة مدبر وعلى ذلك نقل إجماع الصحابة. قال: روى عبد الرزاق عن ابن عمر ولد المدبر بمنزلته، وعن الزهرى، وابن المسيب نحوه. قلت الحكل خارج عن الفرض والأولى ما روى ابن أبى شيبة عن عبد الله ابن مسعود « ولد المدبرة بمنزلنها يعتقون بعتقها و يرقون برقها» وعن جابر ابن عبد الله ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة أمهم.

### باب الاستيلاد: الحديث الثاني

حديث سعيد قال: غريب. قلت: رواه محمد بن الحسن في الإملاء. قوله: روى أن عمر كتب إلى شريح قال: رواه البيهةي في رجلين طئا جارية في طهر واحد فجاءت بغلام فارتفعا إلى عمر فدعا ثلاثة من القافة فاجتمعوا على أنه أخد الشبه منهما جميعا الحديث قلت: هدذا وارد على حديث الكتاب إلا أنه هو وحديث الكتاب رواه محمد في الأصل وهذا أجاب عنه الطحاوي.

### كتاب الحدود

الحديث الحادى عشرقال: وتنظر ألفاظهم . فلت هده الفاظهم . الحديث السابع عشر: فيه: وخالفه أبو أحمد الزهرى صوابه: الزهيرى .

# باب الوطء الذي يوجب الحدّ: الحديث الأول

ه ادر موا الحدود بالشبهات قال: غريب. قلت: رواه الحارثي في مسند أبي حديفة من حديث ابن عباس. قوله: ولو قال لها أنت خلية فيه أمرك بيده، وصوابه: بيدك. قوله: ومن زفت إليه غير امراته فوطئها لا يحد وعليه المهر قضي

بذلك على"، قال: غريب قلت: رواه محمد فى الأصل» وعبد الرزاق. الحديث الثالث: فيه: عن عمرو بن أبى عمر، صوابه: عمرو: باب حد الشرب

فى الأحاديث الواردة فى الثمانين عبد الرحمن بن صخر وعلى الهامش عبد الله قلت : الصواب عبد الرحمن كذلك سماه ابن يونس فى تاريخ مصر .

### فصل في التعزير

فيه : أخرجه البيهقى عن خالد بن الوليد. قلت : هذا غلط إنما هو عن مسعر عن خاله الوليد بن عبد الرحمن ، وفيه بعد ذلك الوليد بن عبان ، وصوابه : ابن عبد الرحمن انتهى .

### كتاب السرقة

فيه : أيمن هذا ليس بأم أيمن . قلت : صوابه بابن أم أيمن ، وفيه : وقال البيهق في كتاب مناقب الشافعي رحمه الله : قال الشافعي : قلت لمحمد بن الحسن هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقطع في ربع دينار فصاعدا فكيف قلت لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم فصاعدا ؟ قال قد روى شريك عن مجاهد عن أيمن ابن أم أيمن أخى أسامة بن زيد لأمه فقلت له لا علم لك بأصحابنا أخو أسامة قبل معرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قبل أن يولد مجاهد انتهى. قلت : في هذه الحكاية نظر لأن هذا لا يقال لمحمد وهو يرى أن المنقطع والمرسل حجة وليس الصحابة والتابعون بأصحاب الشافعي ، واستدلال محمد بالحديث المنقطع أولى من استدلال الشافعي بغير حديث لأنهقال: هذه سنة ولم يورد منهاشيئا . وقال في آخر الأحاديث : في حديث لأنهقال: هذه سنة ولم يورد منهاشيئا .

قلت: بل قد رواه عنه أيضا أبو مقاتل ، وخلف بن ياسين الزبات ، أخرج حديثيهما الحارثي في مسنده ، ومحمد بن الحسن أخرجه ابن خسرو في مسنده .

الحديث الثالث عشر: في أواخره فإن سرق فأعبقه . قلت: سقط ضربوا الحديث الرابع عشر: قال عليه الصلاة والسلام « لاغرم على السارق بعدما قطعت يمينه » قال: غريب بهذا اللفظ ، و بمعناه ما أخرجه النسائي إلى أن قال: وأخرجه الدار فطني في سننه بلفظ « لاغرم على السارق بعد قطع يمينه » انتهى . قلت: إذا كان هذا اللفظ موجودا فكيف يستغرب لفظ الكتاب وليس بنهما ما يختلف به .

قلت: وقد « ازاح هذه العلل الحافظ أبو جفعر الطحاوى في كتاب معانى الآثار قال: ثنا أحمد بن الحسن الترمذى ، ثنا سعيد بن نفير ، ثنا الفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم قال: ثنى أخى المسور بن إبراهيم عن أبيه عبد الرحمن بن عوف ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « إذا أقيم على السارقى الحد فلا غرم عليه » قال أبو جعفر: هذا خبر صحيح ، عندنا أقيم على السارقى الحد فلا غرم عليه » قال أبو جعفر: هذا خبر صحيح ، عندنا سنده ، و بذلك قال جماعة من العلماء منهم الشعبى ، والنختى ، وعطاء ، والحسن

### كتاب السير: الحديث الثاني

روى أن صفوان أخذ دروعا من صفوان . قلت : صوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وقال في أحاديث الباب عن فروة بن مسيكة .

قلت : صوابه مسيك .

الحديث الثالث عشر « رأى امرأة مقتولة فقال : هاه ماكانت هذه تقاتل فلم قتلت ؟ » قال : أخرجه أبو داود .

قلت: ليس بلفظه، شم قال: روى الحاكم فى المستدرك وفى لفظه فقال: هاه ماكانت هذه تقاتل. قلت : هذا أقرب إلى لفظ الكتاب فكان الأولى تقديمه .

### باب الموادعة: الحديث الثاني

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم نقض الصلح بعد الموادعة ، ثم ساق عن الكفار أنهم نقضوا وغدروا فإن هذا لعجيب .

# باب الغنائم وقسمتها

و إن شاء أقر أهلها ووضع عليهم الجزية وعلى أرضهم الخراج ، هكذا فعل عمر بسواد العراق بموافقة من الصحابة ولم نجد من خالفه قال : روى ابن سعد فى الطبقات فى ترجمة عمان بن حنيف أن عمر وجه عمان بن حنيف على خراج السواد الخ . قلت : ليس فيه ما أشار إليه المصنف ، ومراد المصنف ما رواه أبو عبيد فى كتاب الأموال وسعيد بن منصور عن إبراهيم التيمى قال : لما فتح المسلمون السواد قالوا لعمر : اقسم بيننا فانا فتحناه عنوة فأبى ، ثم أقر أهل السواد على أرضهم وضرب على رءوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج .

الحديث السادس: « الغنيمة لمن شهد الوقعة » قال: غريب مرفوعا، ثم قال: ورواه الطبراني في معجمه ، والبيهقي في سننه، قلت: الذي رواه الطبراني ، والبيهقي هو المرفوع، فكا أنه ما رأى الكتابين عند تخريجه لهذا الحديث.

الحديث السابع: في أثناء أحاديث الباب: ثنا أبو سلمة العاقليّ . وصوابه: « العاملي » .

الحديث الحادى عشر: قال: غريب. قلت: رواه محمد بن الحسن فى الأصل، وأبو يوسف فى الخراج، وأبو يولى الموصلى من طريق آخر غير طريقيهما إلى مقسم عن ابن عباس رفعه به.

الحديث الرابع عشر: قال: حديث آخر رواه عبد الرازق: أنبأنا إبراهيم ابن يحيى .

الحديث الخامس عشر : روى أن البراء بن أوس قاد فرسين فلم يسهم إلا لفرس قال : غريب ، وروى عن الواقدى وأثبت ذلك أنه أسهم لفرس واحد . قلت : فيحمل على هذا وتنتنى الغرابة .

الحديث الثامن عشر بعده : يخالف فيه عروة بن ثابت وصوابه : عزرة وفى أواخره واستعان فى غزوة حدين . قلت : هـذا تحريف إنما هي أحد ، وفى آخر هذا السطر واستعان فى غزوة خيبر ، وهذا تصحيف إنما هي حنين .

#### باب الاستيلاء

قال: قال البيهق في المعرفة: قال الشافعي: وما احتج به عن تميم بن طرفة مرسل لا تثبت به حجة لأنه لا يدري عن أخذه . قلت: المرسل حجة وهذا جاء في الطبراني إن تميا أخذه عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال البيهق: هكذا وجدته عن أبي يوسف ، عن الحسن بن عمارة ، عن الحكم ابن عتيبة ، ورواه غيره عن الحسن عن عبد الملك الزراد . قلت: إنما رواه محمد ابن الحسن عن أبي يوسف عن الحسن عن عبد الملك بن ميسرة (۱) عن طاوس عن ابن عباس ولا يعرف بغير هذا من هذا الوجه .

### باب العشر والخراج

فیه « انبدت خضراء قریش . قلت : هذا تصحیف إنما هو أبیدت . قوله : ولا یتکرر الخراج لأن عمر لم یقطعه مکرراً . قال تقدم ما یدل علیه ، وروی

<sup>(</sup>١) هو الزراد (ز)

ابن أبى شيبة ثم ذكر أن لا يعشر إلا مرة . قلت : ما تقدم ليس فيه تعرض لهذا وهذا فى العشر والعشر غير الخراج والحسكم مستفاد من استقراء صنيع عمر رضى الله عنه .

### باب الجزية

فى الحديث الثالث: ورواه إستحاق بن راهويه ، أخبرنا عبدالله بن إدريس ، عن جعفر به . قلت : بين ولادة عبد الله وجعفر خمس وثلاثون سنة ، و بين وفاتيهما أربع وأر بعون سنة فلعله سقط بينهما رجل ، والله أعلم . و بعده : وقد رواه أبو على الحنفي وكان ثقة واسمه عبد الله بن عبد الحجيد . قلت : صوابه عبيدالله ، وبعده في الحديث الآخر تعطن على أبي بكر . قلت : صوابها تطعن . فصل فيه : وروى ابن عدى في الحكامل ثنا الحسين بن سفيان . قلت : صوابه الحسن .

# باب أحكام المرتدين

فى الحديث الثالث : أن امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليــه وسلم فلم يقتلها . قلت : سقط ارتدت بين امرأة وعلى عهد .

### كتاب الإباق

في ثالث الآثار عن عمرو بن سعيد ، وصوابة بن شعيب.

### كتاب الشركة

الحديث الثالث: قال يوجد في بعض كتب الأصحاب من قول على . قلت: قول على والمحاب على والمحاب على ما اصطلحا ، وعبد الرازق بلفظ الربح على ما اصطلحا ، والوضيعة على المال .

### كتاب الوقف

الحديث الرابع: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من صدقته. قال المصنف: المراد وقفه. قال: غريب. قلت: رواه الخصاف في الوقف.

### كتاب البيوع

فصل : الحديث الرابع من اشترى أرضا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع قال : غريب . قلت : جاء ذكر الأرض في الطبراني من حديث ابن عمر باب الحيار

الحديث الأول: إذا بايعت فقل لا خلابة ولى الخيار ثلاثة أيام قال: ورواه الحاكم قلت: ليس فى جميع ما ذكره فى هذا الحديث قوله ولى ، وهو المعتبر عندهم و إنما هذا شىء خص به النبى صلى الله عليه وسلم حبان بغير شرط ، وقد صرح فى الكتاب عن ابن عمر أنه أجاز الخيار إلى شهرين ، وهذا رواه ابن عمر كا صرح به فى رواية الحاكم وغيره فعلى القاعدة الأصلية تكون فتوى ابن عمر دليسلا على نسخ التقيد بثلاثة أيام فتأمله:

### باب البيع الفاسد

الحديث الحادى عشر: قال فى آخره: قال ابن القطان: وعلقه ضعف أبى حنيفة فى الحديث. قلت إذا كان الجرح لا يقبل إلا مفسراً فلا فائدة فيما قال ابن القطان

### فصل فيما يكره

الحديث الآخر من أحاديث الباب الذي بعده قوله : وفيه ترك المرحمة على

الصغار. وقد أوعد عليه فيه وأما حديث واثلة فأخرجه الطبراني في معجمه و بيض لسنده ومتنه. قلت قال: ثنا جمفر بن سليان النوفلي المديني ، أنا إبراهيم بن المنذر الخرامي ، ثنا معن بن عيسي ، ثنا عبد الله بن يحيي بن عطاء بن سليل عن الزهرى عن واثلة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم برحم صغيرنا ولم يجل كبيرنا » قال : وأما حديث ضميرة فأخرجه الطبراني في معجمه و بيض اسنده ومتنه · قلت : قال : ثنا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازي ، ثنا إسماعيل بن أبي أويس ، ثنى حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا» و «ليس منا من غشنا » و «لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يحب المؤمنين ما يحب لنفسه » .

#### باب الاقالة

حديث واحد « من أقال نادما ببيعته أقال الله عثرته يوم القيامة » قال: أخرجه أبو داود « من أقال مسلما ببيعته » قلت: « نادما » أعم من « مسلما » أخرجه أبو داود « من أقال مسلما ببيعته » قلت: « نادما » أعم من « مسلما » ولفظ « نادما » عند البيهقي والقضاعي من هذا الوجه فكان أولى ، والله أعلم . باب المرابحة - فصل

الحديث الثاني فيه عبيد بن حسن ، صوابه : حسين .

الحديث الثالث فيه من حديث أبي هريرة ومن أنس قلت: سقط حديث.

#### ياب الربا

الحديث الأول: « الحنطة بالحنطة مثل بمثل » قلت: لم يسقه برفع مثل فى شيء مماذكر وهو عند محمد فى الأصل فى كتاب الصرف من خديث عبادة .

الحديث الثالث: « الفضة بالفضة هاء وهاء » قال: أخرجه الستة شم ذكره بلفظ « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » قلت: ليس هذا من حديث الكتاب،

وحديث الكتاب رؤاة محمد في الأصل من حديث أبي سعيد الحدري رضى الله عنه الحديث الرابع قال : بعده أحاديث لمحمد بن الحسن في منعمه بيع اللحم بالحيوان وذكر نهى بيع اللحم بالحيوان . قلت : ليس في شيء من هذه ما يطابق مذهب محمد فإنه يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان من جنسه ، وكأن اللحم الخالص أكثر لتكون الزيادة بالسقط .

الحديث الخامس فيه والعاجل بالآجل أن تكون له كرهم مؤجلة . قلت سقط ألف بين له ومؤجلة .

### باب السلم

قال المخرج: ورأيت بعض مصنفي زماننا عزا هذا الحديث للبخارى ، يعنى حديث أبى حسان: أشهد أن الله أحل السلف المضمون إلى أجله. وهو غلط لم يخرج البخارى في صحيحه عن أبى حسان شيئا. قلت: قال حافظ العصر: سبب عزوه للبخارى أن البخارى علق منه شيئاً.

### مسائل منثورة

الحديث الثانى: وسويد بن المزيز. قلت: سقط عبد. بأب أدب القاضى: قوله: وقد جاء فى التحذير من القضاء آثار قال: آخرها حديث آخر رواه أبو يعلى قلت هو فى جامع الترمذي من هذا الوجه .

الحديث التاسع: في الطريق عن حرب بن أبي الأسود الرملي، صوابه: الدئلي . الحديث العاشر: في طريق الدار قطني عن أبي عبد الله ، وعلى هامشه عبيد مخرج له . قلت: الذي في الأصل هو الذي وقع عند الدارقطني .

### كتاب الشهادات

قال في تلقين الصحابة : وحديث عمرو بن العاص رواه ابن يونس. قلت لا تغلق له بما نحن فيه · الحديث الرابع شهادة النساء: قال ، غريب ، قلت : رواه محمد بن الحسن في الأصل بسنده عن مجاهد وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظه . قوله : ومثله عن عمر قال : هو في كتاب أبي عمر قلت : لفظة أبي زائدة إنما هو في كتاب عمر رضى الله عنه والله أعلم .

#### باب من تقبل شهادته

الحديث الأول «لا تقبل شهادة الوالد لولده». قال: غريب. قلت: رواه الخصاف في كتاب أدب القضاء: أنا صالح بن زريق — وكان ثقة — ثنا مروان ابن معاوية الفزاري، عن يزيد بن أبي زياد (الشامي) عن الزهري عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا نجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره » قوله: وعن ابن عباس: «لا تقبل شهادة الأقلف » قال فيه كان ابن عباس يكره ذبيحة الأرغل ويقول: لا تجوز شهادته ولا تقبل شهادته وفيه قصة . قلت: فيه تحريف وتبديل . فالأرغل صوابه الأغرل ، وشهادته الثانية صوابه : صلاته .

### باب الشهادة على الشهادة

قوله عن على رضى الله عنه : « لا تجوزعلى شهادة رجل إلا شهادة رحلين » قال : غريب . قلت : رواه محمد فى الأصل بلاغا بلفظه وما رواه عبد الرزاق فبمعناه كتاب الوكالة

فی أحادیث الباب: « الحیر معقود بنواصی الخیر » قلت: صوابه الحیــل · الحدیث الثانی قال: رواه أحمد وابن راهو یه وأبی یعلی · قلت : صوابه أبو ·

### كتاب الاقرار

قوله: عن عمر رضى الله عنــه إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه فى جميع تركته. قال: غريب. قلت: رواه محمد بن الحسن فى الأصل.

#### كتاب المبة

الحديث الرابع: ه من أعمر عمرى فهى للمعمر له ولورثته من بعده» قال رواه الجماعة إلا البخارى عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع حقه فيها وهى لمن أعمر واحقبه». قلت: هذا لا يطابق حديث الكتاب لا باللفظ ولا بالمعنى ، هذا فيه أنه أعمر للرجل ولعقبه ، وحديث الكتاب أعمر الرجل فازم أن يكون له ولعقبه ، فكان الأولى أن يذكر لفظ مسلم أولفظ النسائى . ولأبى داود: « من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه » .

### باب الرجوع في الهبة

الحديث الثانى : فيه وأما حديث ابن عمر وفيه ثنا عبد الله بن موسى . وصواله : عبيد الله .

الحديث الخامس: ما رواه من جهة البخارى ، ومسلم ، وأبى داود ، والنسائى ليس حديث الكتاب هو حديث أبى داود عن طارق وهو الذى رواه أحمد .

الحديث السابع: ﴿ أَجَازُ العمرى ، ورد الرقبي ﴾ قال : غريب . قلت : رواه محمد بن الحسن بهذا اللفظ في الإملاء .

#### كتاب الاجارات

الحديث الأول: ساق فيه من الحلية: ثنا أحمد بن بلال. وصوابه: ابن

بدیل . وفی الذی بعده محمد بن زیاد بن ریان ، همذا مصححا علیه ، وهو فی کتاب ابن أبی حاتم أوله زای بعدها موحدة وآخره راء و بعده بشر بن الحسین فی هامشه أنس . قلت : بشر هو الصواب .

الحديث الثانى : « من استأجر أجيرا فليعلمه أجره » رواه عبد الرزاق : « من استأجر أجيرا فليسم له أجرته » ثم قال : ورواه محمد فى الآثار فذكره بلفظ الكتاب . قلت : فهذا هو حديث الكتاب فكان ينبغى تقديمه .

الحديث الرابع قال فيا بعده: عن زيد بن سالم. وصوابه: سلام. وبعده: الضحّاك بن نبراس هكذا بضمة فوق النون (1) وهو وهم إنما هو بفتح النون وفتح الموحدة، والله أعلم.

الحديث السابع: وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه ، يعنى قفيز الطحان . ذكره عن أبى سعيد بلفظ نهى . قلت : إنما أراد المصنف ما رواه محمد فى الأصل عن بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم « أنه نهى عن عسب التيس وكسب الحجام ، وقفيز الطحان » .

### كتاب الولاء

حدیث « مولی القوم منهم » ذکره من حارج السیّة . وقال حافظ العصر فاته أنه فی البخاری (۲) من حدیث (أنس) .

الحديث السابع «ليس للنساء من الولاء» قال : غريب . قلت : ذ كره رو ين العبدرى من حديث عرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١) لعل واضع الشكل غير الزيلعي (ز)

<sup>(</sup>٢) وفى الأدب الفرد من حديث رفاعة بن رافع وفى الصحيح من حديث أنس بلفظ ( مولى القوم من أنفسهم ) (ز)

### كتاب الأكراه

في الحديث الأول عبيد الله بن عمر الرق . وفي الحاشية عمرو وهو الصواب . وقال في آخره حديث آخر ورد نحو ذلك في بلال رواه البزار في مسنده من حديث زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « نعم المرء بلال وهو سيد الشهداء . والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة » وتغظر بقية السند والمتن . قلت : أما السند فخرجه حسام بن مصك ، عن قتادة ، عن القاسم بن ربيعة عن زيد بن أرقم . وأما المتن فلم أجده إلاهكذا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نعم المرء بلال ولا يتبعه إلا مؤمن وهو سيد المؤذنين والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة » . بلال ولا يتبعه إلا مؤمن وهو سيد المؤذنين والمؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة » . حديث رفع القلم : في أثناء حديث على : رواه سعيد بن عبيدة . وصوابه : سعد . وفي حديث أبي قتادة : عبدالله بن أبي رباح ، وصوابه : ابن رباح بدون أبي . سعد . وفي حديث أبي قتادة : عبدالله بن أبي رباح ، وصوابه : ابن رباح بدون أبي .

قوله: مذهب ابن عمر في القارن لا تجزئه إلابدنة وهي جزور ، أو بقرة ، ولا تجزئه شاة . قال غريب . قلت : لا غرابة لأن القارن عليه هدى وهو يقول كارواه عنه : الهدى لا يكون إلا في الإبل والبقر ، والله أعلم .

#### كتاب الغصب

فى الحديث الرابع: فى حديث عائشة رضى الله عنها قال عن داود بن الجراح وصوابه روَّاد .

#### كتاب القسمة

بيض فيه قسمة النبى صلى الله عليه وسلم الغنائم. قلت: روى البخارى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريبا من بدر.

# كتاب النبائح

قال في الحديث الأول عن ابن القطان إن قيس بن مسلم هو ابن الربيع . قلت تقدم في الحديث الخامس من النكاح أن هذا غلط فارجع إليه . وفي قوله: وما تداولته الألسن . قال : أخرجه الأئمة الستة في كتبهم عن الضحايا عن قتادة . قلت : صوابه في الضحايا .

الحديث السادس: الذكاة ما بين اللبة واللحيين — قال: غريب. قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل من حديث سعيد بن المسيب.

الحديث الثانى عشر: نهى أن تنخع الشاة . قال غريب . قلت : رواه محمد في الأصل منى مرسل سعيد بن المسيب ، قال في آخر الكلام على حديث ذكاة الجنين عن ابن المنذر : ولم يرو عن أحد من الصحابة والتابعين وسائر العلماء أن الجنين لا يؤكل إلا باستثناف الذكاة فيه إلا ما روى عن أبي حنيفة ، وأحسب أسحابه ما وافقوا عليه ، قلت : روى حاد عن إبراهيم أنه قال : لا يكون ذكاة نفس ذكاة نفسين ، ووافق أبا حنيفة من أصحابه زفر بن الهذيل .

### فصل فيما كحل

في أحاديث الخصوم لو هذا مراداً. قلت: سقط لفظ كان بعد لو.

الحديث السادس عشر: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم بهى عائشة عن الضب. قال: غريب. قلت: رواه محمد في الآثار، والحارثي في المسند، وابن منيع الأنه قال فكرهه أونهي عنه. قال بعد الحديث الخامس والعشرين من أحاديت الخصوم: حديث «ما ألقاه البحر» وجديث: « موالحل ميته » قلت: لاحجة فيهما لأن الأول ثما ألقاه البحركا صرح به في الحديث لا شاطفا وميته قانا بها. قبوله: سئيل عن الجزاد قال: غريب، قالت: رواه محمد في الأصل بهذا اللفظ.

### كتاب الأضعية

قوله: روى أن أبا بكر ، وعمر رضى الله عنهما كانا لا يضحيان إذا كانا مسافرين . قال : غريب . قلت : روى مسدد فى مسنده أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما شهدا الموسم فلم يضحيا ، ورربي ابن أبى شيبة عن عمر أنه كان إذا حج لا يضحى . قوله : وعن على ليس على المسافر جمعة ولا أضحية . قال : غريب . قلت : رواه محمد فى الأصل . قوله : روى عن عمر ، وعلى ، وابن عباس رضى الله عنهم أفضلها أولها . قلت : روى الطحاوى فى الأحكام أثر على وابن عباس رضى الله عنهما .

### كتاب الكراهية

الحديث الخامس: فيه أخذ حريراً فجعلت. صوابه: فجعله، و بعده بسطور: عسى بن حاد عن أبيه. وصوابه: عن الليث. قوله روى أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يلبسون الخز قال فى آخر هذا فى حديث: « يستحلون الخز»، قيل: رواه البرقانى. قال حافظ العصر قوله: قيل كلام من لم يقف على ذلك، وهو كما قالوا وأخرجه أيضا موصولا أبو نعيم فى مستخرجه من أوجه، والطبرانى فى الكبير. وفى مسند الشاميين من وجهين غيرها كما بينته فى تغليق التعليق موصولا من رواية عشر أنفس، عن هشام بن عار. قوله: ولا يجوز للرجال قال فى حديث أنس: فقل لهم أنههم صوابه له.

الحديث الثاني عشر: في أثنياته عن عبد الرحمن بن نافع ، وصوابه: ابن طرفة .

الحديث التاسع والعشرون : أنه نهى عن المكاعمة . قلت : سقط والعشرون وفيه أوله غريبة . قلت : صوابه أول .

الحديث السادس والثلاثون، قال الدارقطني : هكذا رواه أبو حنيفة، ووهم

فى موضعين . قلت : الوهم ممن دون أصحاب أبى حنيفة ، هـذا مسند الحارثى وكتاب الآثار ، ومسند ابن المقرىء ، وغيرها على الصواب .

الحديث الأربعون ، قال : عن كثير بن العباس بن عبد المطلب قال : شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . قلت : سقط ابن عبد المطلب عن العباس . قوله : روى أنه أجاب رهط من الصحابة دعوة مولى ابن أسيد قال : غريب . قلت : رواه محمد في الأصل .

الحديث السادس والأر بعون فيه ، وذكر الربيع بن سالم . وصوابه : أبو الربيع . وفيه بعد ذلك : ولا بعد لعيالي . قلت : صوابه بد .

#### كتاب إحياء الموات

فيه عن عائشة ، قال : قال . وصوابه : قالت .

الحديث الرابع: حريم العين خمسائة ذراع ، قال: غريب. قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل من حديث الزهرى.

### كتاب الأشربة

قوله: وقد جاءت السنة فيه: أما عامت أن الله حرمها. قلت: لم يكتب كلمة الجلالة .

الحديث القاسع : « حرمت الخمر لعينها » ، و يروى : « بعينها » . قلت : لم يخرج الرواية الأولى ، وهي في مسند الحارثي عن ابن عباس .

#### كتاب الصيد

فصل: قوله وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث مرات ، وتعليم البازى أن يرجع إذا دعوته ، وهو مأثور عن ابن عبداس. قال: غريب. قلت: ليس الضمير للقصة مع العدد ، ألا يرى إلى قوله بعد: والتقدير لا يعرف إلا سماعا ، ولا سماع ، والمأثور الذي أشار إليه رواه محمد في الآثار والأصل.

#### فصل في الرمي

الحدیث الثانی : کره أکل الصید إذا غاب ، قال : روی مسندا ومرسلا . قال نادی مسندا ومرسلا . قال نادی و عبدالحق . قالمسند عن أبی رزین شمصر حباً نه مرسل عن أبی داود ، وابن القطان ، وعبدالحق . قلت : فاذا کان مرسلا کیف یقول : فالمسند .

### كتاب الرهن

الحديث الأول فيه : وهذا اليهودي اسمه «أبي الشحم» ، قلت : صوابه أبو . كتاب الجنايات

الحديث الثالث: ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، وفيه مائة من الإبل. قلت: ذكر فيه أحاديث ليس فيها لفظ الكتاب وهو عند محمد ابن الحسن في الأصل.

#### باب مايوجب القصاص

الحديث الثانى: بعد المراسيل، ثنى عمرو بن عَمَانَ عن خُرَينق بن الحصين عن عمران بن الحصين، وخرينق بضم الخاء المعجمة، وفتح الراء وسكون الياء وكسر النون، وآخره قاف.

الحديث الثانى: من الأواخر إلاظمأ دارصوابه حمارلاً نه يوصف بسرعة الظمأ . باب القصاص فيما دون النفس

قوله روى عن عمر ، وابن مسعود : لا قصاص في عظم إلا السن . قال : غريب . قلت : روى ابن أبي شيبة عن عمر رضى الله عنه ألا لا تقيد في العظام . الحديث الثاني : قال في آخره : « فمن عني له من أخيه فاتباع » ، قلت : سقط شيء . قوله عن عمر : « لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم » فيه عن عبيد الله ابن عمر . قلت : سقط نافع بين عبيد الله وابن عمر .

#### كتاب الديات

الحديث العشرون : «لا تعقل العاقلة عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحا ، ولا اعترافا عنا العبدري وعنه ابن الأثير ولا اعترافا عنا قال : غريب مرفوعا (١) قلت : ذكره رزين العبدري وعنه ابن الأثير في جامع الأصول .

#### فصل في الجنين

الحديث الخامس والعشرون: قال المصنف: وقد صح أن الذي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا بالدية والغرة قال: نظرت السكتب الستة إلا النسائى فلم أجده بهذا المعنى. قلت: هو في سنن أبي داود من حديث عكرمة عن ابن عباس باب القسامة

الحديث الخامس: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الدية والقسامة في حديث ابن سهل ليس فيه في حديث ابن سهل ليس فيه الجمع بين الدية والقسامة وحديث ابن زياد غريب. قلت : في مسند البزار في القصة : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اختاروا منهم خسين رجلا يحلفون بالله جهد أيمانهم وخذوا الدية منهم » . وفي مختصر الكرخي من حديث زياد ابن أبي مريم « اجمع منهم خسين فيحلفون بالله ما قتلوه ، ولا علموا له قاتلا » فقال : يا رسول الله ليس في من أخي إلا هذا ؟ قال : بلي مائة من الإبل .

### كتاب الوصايا

الحديث الثاني : فيه : فأوصى عاله كله . قلت : صوابه عالى .

<sup>(</sup>١) راجع التأنيب والنكت (ز)

الحديث الثالث: الحيف فى الوصية من السكبائر قال: غريب. قلت: ذكر بعد مطور أنه لفظ ابن أبى عدى ، وعبد الأعلى فى الموقوف فكان ينبغى أن يقول روى موقوفا بهذا أو مرفوعا بلفظ الاضرار. على أن ظاهر لفظ ابن مردويه رفعه على أن الموقوف فى هذا له حكم الرفع.

قال المصنف: روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أدّى واجب التبليغ مرة بالعبارة ومرة بالكتابة إلى الغيب قال: أما تبليغه بالعبارة فمعروف، وأما بالكتابة في الصحيحين إلى أن قال: حديث آخر فذكر حديث معاذ « إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله الحديث. ولا يخنى أن هذا ليس من التبليغ بالكتاب في شيء و إنما هو بالرسول. والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ويليها تعليقات المؤلف على دراية الحافظ ابن حجر

#### تصويب

۹ - ۳: عفا، ۹ - ۲: ۱۷ - ۱۰ دان بنت ابن الجوزی، ۱۱ - ۹: (الیامی) بدل ۱۱ - ۹: (الرجل) یذهب، ۱۱ - ۱۹، ۱۳ - ۱۶: (الیامی) بدل الیمامی، ۱۳ - ۱۰: عباش، ۱۰ - ۷ و ۱۱: (معبد) بدل سعید، ۱۳ - ۱۶: الیمامی، ۱۳ - ۱۰: زکاه، ۲۸ - ۸: أفراداً من. روی عنهم، ۱۳ - ۱۲: شاهداً .. شاهده، ۳۲ - ۲۷: وهذا هو. شاهداً .. شاهده، ۳۲ - ۲۷: وهذا هو. وهی التی أصلحتها بعد الطبع سوی ما أصلحته فی الأصل قبل الطبع (ز).

# بسابدالرحمن الرحيم

# تعليقات الحافظ قاسم بن قطلو بغا (١)

على النصف الثاني من الدراية

١ - : حديث و لا نكاح إلا بشهود ، قال اس حجر ؛ لمأره بهذا اللفظ قال الحافظ قاسم : قلت : أخرجه محمد بن الحسن في الأصل بلاغا ، ووصله الخطيب . ٢ - : حديث و الثيب تشاور ، قال الحافظ : لم أره بهذا اللفظ . قال الحافظ قاسم : قلت : روى الحارثي في المسند من حديث أبي هريرة : ولا تنكح المحافظ قاسم : قلت : روى الحارثي في المسند من حديث أبي هريرة : ولا تنكح الثيب حتى تشاور ، .

س حديث: استغفر الله ولا تعد حتى تكفر ، (للمظاهر). قال الحافظ: لم أجد ذكر الاستغفار في طريق. قال قاسم: قلت: رواه محمد بن الحسن بذكر الاستغفار من مرسل طاوس، ووصله الحاكم بذكر ابن عباس. على الحسن بذكر العامة الحادة على الحافظ: لم أجده. قال العلامة قاسم: قلت: رواه الطبراني في الكبير عنها (٣) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولا تطبي وأنت محرمة ، ولا تمسى الحناء فإنه طيب .

ه \_ في الهداية لم يأذن عليه السلام للمعتدة في الاكتحال والدهن. قال الحافظ: أما الاكتحال فهو في حديث أم سلمة ، وأما الدهن فلم أجده قال الحافظ قاسم: قلت قوله في الهداية والدهن كلام مبتدأ من قبل نفسه فإنه قال: تنهى المعتدة عن الاكتحال ()، والدهن لا يعرى عن طيب.

٣ ــ ذكر في الهداية ردزيد وأسامة حديث فاطمة بنت قيس • قال

<sup>(</sup>١) عن خط مولانا أبي المآ ثر حفظه الله نقلا عن خط العلامة قاسم (ز) .

<sup>(</sup>٣) أي ام سلمة رضى الله عنم الله عنم الله عظمى )

<sup>(</sup>٣) لفظ البداية (وقد صح ﴿ أَنَ النَّبِي صلى اللَّهُ عليه وسلم لَمْ يَأْذَنَ لَلْمُعَتَّدَةً فَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَّا كُذِي عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَّهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَيْهُ وَلَالَّهُ عَلَيْهُ وَلَالَّا لَكُلِّكُمُ عَلَيْهُ وَلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَّهُ عَلَيْهُ وَلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَالِكُ عَلَا عَلَالَّا عَلَا عَلَالِكُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا

الحافظ: أما حديث زيد بن ثابت وأسامة فلم أجدهما . قال الحافظ قاسم : ما عن أسامة بن زيد رواه الطحاوى .

٧ - فى الهداية : و نهنى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان ، قال الحافظ : لم أجده . قال العلامة قات الفقيه يذكر الحديث بالمعنى وقد روى البخارى و أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، م في الهداية روى سعيد بن المسبب و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد ، وأن لا يبعن ، ولا يجعلن من الثلث ، قال الحافظ : لم أجده . قال الحافظ قاسم : رواه محمد بن الحسن فى الأصل ولو بينا لبين في أن عمر كتب إلى شريح فى هذه الحادثة : (١) و لبسا فلبس ولو بينا لبين في ، هو ابنهما يرثهما ويرثانه ، وهو للباقى منهما ، الح ابن حجر (أخرجة ) البيهق من طريق المبارك بن فضالة عن الحسن عن عمر ثم ذكره والذى ذكره صاحب الهداية ؛ والذى ذكره صاحب الهداية عند محمد فى الأصل .

.١ -- : حديث ادر و الحدود بالشهات . قال الحافظ : لم أجده . قال الحافظ قاسم : قلت رواه الحارثي في المسئد من حديث ابن عباس.

النسوة إنها زوجتك فوطئها فلا حد عليها وعليه المهر، قضى بذلك على. قال الحافظ: لم أجده.
 قال الحافظ قاسم: قلت رواه عبد الرزاق.

١٢ – : حديث و لا قطع في الطعام ، . قال الحافظ ، لم أجده بهذا اللفظ قال الحافظ قاسم قلت رواه بهذا اللفظ محمد بن الحسن في الأصل .

۱۳ — : في الهداية وقد صح « أنه عليه السلام نهى عن قتل النساء والدرارى. قال الحافظ : لم أجده هكذا . قال العلامة قاسم : قلت روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : والحق خالداً ولا يقتلن ذرية ولا عسيفا. . عديث ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس

<sup>(</sup>١) في حادثة دعوى الشريكين في الواد الذي ولدته الجارية المشتركة بينهما (الاعظمى)

سهمين والراجل سهما، قال الحافظ: لم أجده قال الحافظ قاسم قلت: رواه محمد بن الحسن في الأصل، وأبويوسف في كتاب الخراج، وأبويعلى الموصلي في مسنده. من حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأكل من صدقته، (و المراد و قفه) قال الحافظ: لم أجده. قال الحافظ قلت رواه الخصاف في كتاب الأوقاف. ١٦ - : حديث و من اشترى أرضا فيها نخل فالشمرة للبايع إلا أن يشترط المبتاع، قال الحافظ قاسم: قلت. في الطبر اني من حديث ابن عمر أن رجلا باع أرضا فيها نمرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر أن رجلا باع أرضا فيها نمرتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع،

١٧ ــ : حديث ، لاتأخذ إلا سلمك أو رأس مالك ، . قال الحافظ . لم أجده . قال الحافظ قاسم : قلت رواه الدار قطنى بلفظ , من أسلف فى شىء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله . .

١٨ - . حديث لاتقبل شهادة الولدلوالده ، ولا الوالدلولده . ولاالمرأة لزوجها ، ولا الزوج لا مرأته ، ولا العبد لسيده ، ولا المولى لعبده ، ولا الأجير لمن استأجره ، قال الحافظ . لم أجده . قال الحافظ قاسم : قلت رواه الحصاف في كتاب أدب القضاء من حديث عائشة رضي الله عنها .

١٩ ـ فى الهداية عن على ولا يحوزشهادة على شهادة رجل إلاشهادة رجلين.
 قال ابن حجر: لم أجده وقال العلامة قاسم: قلت أخرجه محمد فى الأصل بلاغاعنه
 ٢٠ ـ وحديث إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه فى جميع تركمته.
 قال الحافظ لم أجده وقال الحافظ قاسم قلت رواه محمد بن الحسن فى الأصل عن ابن عمر ، والله أعلم .

رم حديث أن النبي صلى الله عليه و سلم أجاز الممرى وردالر قبى مقال الحافظ لم أجده . قال الحافظ قاسم : قلت . رواد الإمام محمد بن الحسن بهذا اللفط و ٢٧ ــ أثر عمر بن الحطاب في ضمان الأجير . قال الحافظ لم أجد . قال الحافظ الم أجد . قال الحافظ قاسم . قلت رواه ابن أبي شيبة في مصنفه . ومحمد بن الحسن في الأصل . وحمد بن الحسن في الأصل . و محمد بن الحسن في الخافظ قاسم : قلت : في مسند رزين عن عمر و بن شعيب عن الم أجده هكذا . قال الحافظ قاسم : قلت : في مسند رزين عن عمر و بن شعيب عن

أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ميراث الولاء للا كبر من الذكور ، ولايرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو اعتق من أعتقن ، ولايرث النساء من الولاء إلا ولاء من أعتقن أو اعتق من أعتقن ، ولا حديث كان عر إذا رأى جارية متقنعة علاها بالدرة وقال ألق عنك الحمار يادفار أتتشم بن بالحرائر ، قال الحافظ لم أجده ، قال الحافظ قاسم : قلت تقدم في شروط الصلاة أنه لم يفت منه الا يادفار ولا يتوقف الحكم عليه ، والله أعلم . في شروط الصلاة أنه لم يفت منه الا يادفار ولا يتوقف الحكم عليه ، والله أعلم . من آجر أرض مكة فكا ثما أكل الربا، قال الحافظ هذا كا نه تصحيف من قوله فانما يا كل ناراً . قال الحافظ قاسم : قلت رواه الدار قطني بلفظ أكل الربا .

(۱) حديث . . حريم العين خمسمائة ذراع ، وحريم بئر العطن (۱) أر بعون ذراعا ، وحريم بئر الناضح ستون ذراعا ، قال الحافظ : لم أجده هكذا . قال العلامة قاسم : قلت رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن .

٧٧ — : فى الهداية، و تعليم الكلبأن يترك الأكل ثلاث مرات ، و تعليم البارى أن يرجع و يجيب إذا دعوته ، وهو مأثور عن ابن عباس . قال الحافظ لم أجده . قال الحافظ قاسم : رواه محمد بن الحسن فى كتاب الآثار .

على الرهن مضمون واختلفوا في الهداية الجمع الصحابة على ان الرهن مضمون واختلفوا في كيفيته . قال الحافظ . لم أجده . ثم ذكر أثرين لعلى وعمر رضى الله عنهما فقال الحافظ قاسم : قلت قد شرح المؤلف ما قال انه لم يجده .

۲۹ = : حذیث : « لا یعقل العواقل عمداً ، ولا عبداً ، ولا صلحا،
 ولا اعترافا : قال الحافظ : لم اره مرقوعا إلا ماروى الح . قال الحافظ قاسم قلت رواه رزین العبدری فی مسنده . انتهت

وهذا ماوجدناه من تعليقات الحافظ قاسم على الدراية بخط يده ، على هو امش نسخة من النصف الأخير للدراية ، وهى بخط محمد بن أحمد الخطيب الطوخى المترجم له فى الضوء اللامع وقد وقع فراغه من كتابتها سنة ٨٣٠ ه نسخها ابو المآثر حبيب الرحمن الأعظمي لست بقين من شعبان سنة ١٣٦٩ ه .

وكان ختام الطبع في ٩ شوال سنة ١٣٦٩ هـ والحمد لله أولا وآخرا . وصلىالله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين .

<sup>(</sup>١) وفي الأصل ( بئر العين ) والصواب ما سبق . قاله الأعظمي